

# لأبيالعباس أحدبن حسكن بزلط لخطيب

الشّهير بابت قنفذ القسَ نطيني

معجم زمني للصحابة وأعلام المحدِّثين والفقهاء والمؤلفين

من سنة ١١ ــ ٨٠٧ ه.

حققه وَعَلَقَ عَلَيْهُ ع<u>الِل نُوبُهِض</u> ليستانسُ وَدَبُّلام صحتافة رئيسُ مَصَلحَة الصِّبِحَافة وَالنَّشر (سَابقاً) فِي اُجِزاز جئة وق الظينع والنش ترمجفو فلت. لسدَاد الآمناق الجرَديْدة

الطبعة الترابعة

7.31a /71.91.



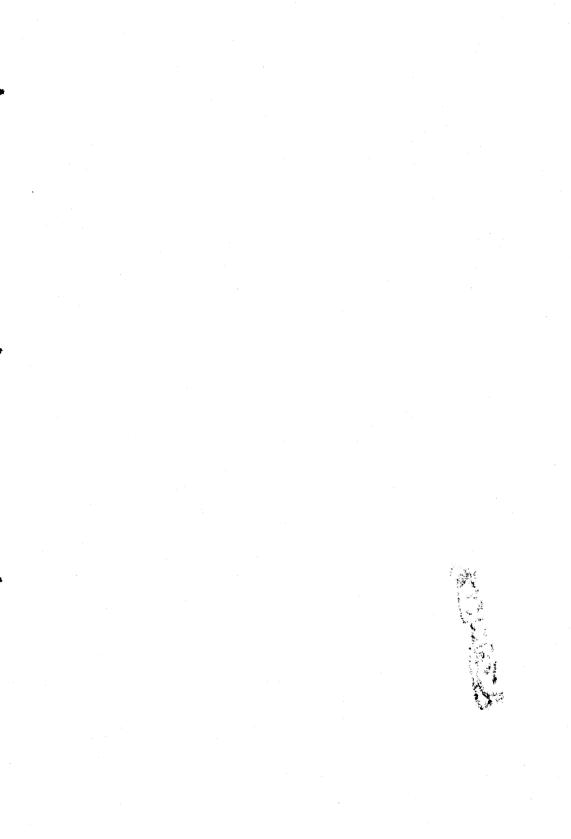

# بستح لي الريمن الرجيح

# مِقْرِيْنِ مِنْ

عرفت الجزائر في القرن الثامن الهجري حركة تأليف واسعة النطاق ، شملت مختلف أنواع العلوم المعروفة آنذاك ، والتي كانت تدرّس في مساجد تلمسان والجزائر وبجاية وقسنطينة وبونة ، وغيرها من مدن وحواضر البلاد . ومحا يشهد على اتساع هذه الحركة وازدهارها ، ما نجده في كتب السير والفهارس منأسماء مصنفات جزائرية كثيرة منسفت في هذه الحقبة من التاريخ .

ومن المصنفين الجزائريين الذين يمثلون هذا المصر خير تمثيل ، ابن القنفذ القسنطيني مؤلف هذا الكتاب ، وهو من أفاضل الباحثين ، له علم بالتراجم والحديث والفلك والفرائض ، ألسنف في فنون شتى بعضها لم يُسْبَق إليه .

أسمه : أحمد بن حسن (١) بن علي بن حسن بن علي بن الخطيب .

كنيته: أبو العباس.

شهرته : اشتهر بابن الخطيب وبابن القنفذ ، وسبب شهرته الأولى أن جدّه تولى الخطابة مدة خمسين (٢) أو ستين (٣) سنة في مدينة قسنطينة ، ثم تولًاها من بعده ابنه ( والد المؤلف ) ، أما شهرته بابن القنفذ – وهي شهرة عائلته – فقديمة ولا أعلم لها سبباً .

نسبته ، القسنطيني ، نسبة إلى مدينة قسنطينة (٤) في الشرق الجزائري .

<sup>(</sup>١) كذا جاء اسمه في « أنس الفقير » ص ٤٦ ، وفي « الوفيات » (وفيات سنة ٥٠ هـ) وفي « درة الحجـال » ج ١ ص ٦٠ ، وفي « جذرة الاقتباس » ص ٧٩ و « المكتبة الأزهرية » ج ٦ ص ٣٠٨ . وجاء باسم حسين في « فيل الابتهاج » ص ٥٧ وفي «الأعلام» ج ١ ص ١١٤ ، و « كفاية المحتـاج » ( مخطوط ) . أما في النسخة الخطية من « فيل الابتهاج » فهو حسن ، وهو الصواب ، ولمل التحريف حصل أثنـاء طبع الكتاب بفاس سنة ١٣١٧ ه وطبعة مصر ١٥٣١ المأخوذة عن طبعة فاس .

<sup>(</sup>٣-٣) قال المؤلف في كتابه « أنس الفقير » عند الكلام على جده : « وتردد في خطة الخطابة مدة تقرب من ستين سنة » . وقال في « الوفيات » (سنة ٣٣٣ هـ) : « وكانت مدة خطبته بقسنطينة نحواً من خمسين سنة .. » انظر « أنس الفقير » ص ٤٨ و « الوفيسات » ( وفيات سنة ٣٣٣ هـ) .

<sup>(</sup>٤) مدينة من أهم المدن الجزائرية وأشهرها محافظة على طابعها وتراثها العربي الاسلامي . وقد قامت بدور فعال في حركة البعث الاسلامي الحديث بالجزائر ، حيث كانت مقر أبي النهضة الحديثة الامسام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحوير الجزائرية . وقسنطينة مدينة قديمة أسسها الفينيقيون في بادى الأمر باسم «سيرتاه» ومعناها المدينة أو القرية الكبيرة ، ثم صارت مستعمرة رومانية إلى أن خربها البربر عقب ثورات دامية . ولما جاء الامبراطور البيزنطي قسطنطين أعساد بناءها وسميت منذ ذلك الوقت قسنطينة . وهي تقع على صخرة مرتفعة وتشرف ثلاث من جهاتها على الهاوية بينا تتصل الرابعة فقط بالأرض ، ثم وقع حديثاً وصن الأطراف بعضها ببعض بواسطة جسور تعرف بالجسور المعلقة .

مولد ؛ لم يذكر ابن القنفذ تاريخ ولادته في أي من مصنفاته الكثيرة . أما التنبكتي صاحب « نيل الابتهاج » فقد جعلها في حدود سنة ٧٤٠ ه (١) اعتاداً على قول ابن القنفذ نفسه :

« مضت ستون عاماً من وجودي وما أمسكت عن لعب ولهو وقد أصبحت يوم حلول إحدى وثامنة على كسل وسهو في لابن الخطيب من الخطايا وفضل الله يشمله بعفو »

أمّا والده فقد كان أديباً مرموقاً مع اتجاه صوفي . ولد سنة ٢٩٤ هـ وتعلم بقسنطينة وبجاية . ورحل إلى المشرق مرتين ، كانت الثانية قبل سنة ٧٤٥ هـ . وقد أخذ في المشرق عن أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الجياني ( ٢٥٤ – ٧٤٥ هـ ) وشمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الأصفهاني ( ٢٥٤ – ٧٤٥ هـ ) . له « المسائل المسطرة في النوازل الفقهية » و« المسنون في أحكام الطاعون » . توفي سنة ٧٥٠ ه .

وأما جد"ه لأمه فهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الملاري : من مشاهير الصوفية ، ولد سنة ٦٨٠ هـ ، وتربتى على يد والده ، وكانت له مكانة مرموقة عند الحفصيين . وقد ذكر ابن القنفذ بعض أخباره في كتابه وأنس الفقير » . توفي سنة ٧٦٤ ه .

ومن شيوخ بلده الذين أخذ عنهم الحسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم

<sup>(</sup>١) نيل الابتهاج ص ٧٥.

أبن ميمون بن بأديس القيسي القسنطيني<sup>(١)</sup> روى عنه الحديث وغيره ، والحسن ان أبى القاسم بن باديس <sup>(٢)</sup> .

ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره ( سنة ٧٥٩ هـ ) انتقل إلى مدينــة فاس بالمغرب الأقصى للأخذ عن علمــاء جامعتهــا وغيرهم من علماء المغرب . وأشهر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم في رحلته هم :

ا - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني (٣) ، الشهير بلقب الخطيب والجد والرئيس . من أبرز الشخصيات الجزائرية في القرن الثامن الهجري . كان آية في فنون العلم والأدب والدين والسياسة . ولي أعمالاً علمية وسياسية كالخطبة والقضاء والسفارة لملوك بني مرين إلى ملوك قشتالة بالأندلس. رحل إلى القاهرة وتوفي بها سنة ٧٨١ ه . سمع منه ابن قنفذ صحيح البخاري/ وغيره في مجالس مختلفة .

٢ -- أبو عبدالله محمد بن أحمد بن على ، المعروف بالشريف التلمساني (٤) ،
 من أعلام المالكية في عصره ، انتهت إليه إمامتهم في المغرب . كان لسان الدين ابن الخطيب كلما ألتف كتاباً بعثه إليه وعرضه عليه. توفي سنة ٧٧١ هـ.

<sup>(</sup>١) فقيه مالكي ، من القضاة ، ولد سنة ٧٠٧ ه بمدينة قسنطينة . أخذ عن محمد بن محمد ابن غريون البجائي وابن عبد السلام التونسي وابن عبد الرزاق الجزولي وغيرهم ، وتوفي سنة ٧٨٤ ه وهو على خطة القضاء بقسنطينة .

<sup>(</sup>٧) هو ابن عم السابق وابن خالته.ولد سنة ٧٠١ ه بمدينة قسنطينة،أخذ عن ابن غريون البجائي وناصر الدين المشذالي وابن عبد الرفيع التونسي ، ورحل إلى المشرق فأخسذ عن صلاح الدين العلائي وابن هشام وخليل المكي . تولى قضاء الحضرة الافريقية . قال ابن القنفذ: « ولفلبة الانقباض عليه قل النفع منه لمن أدرك حياتسه » . توني سنة ٧٨٧ ه . انظر في ترجمته وترجمة السابق « معجم أعلام الجزائر » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في كتابنا « معجم أعلام الجزائر » .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في كتابنا « ممجم أعلام الجزائر » .

٣ - أبو محمد عبدالله الوانفيلي الفاسي<sup>(١)</sup> المتوفى سنـــة ٧٧٩ ه . ذكره ابن القنفذ في كتابه « أنس الفقير » ص ٧٨ وقال : وقد انفرد الوانغيلي بفهم كتاب ابن الحاجب في الفروع والأصول ، وعليه ختمت الأصلين بفاس بمدرسة الوادي » وقــال في « الوفيــات » : قرأت عليه « مختصر ابن الحاجب » في الأصول ، و « الجمل » في المنطق ، وحضرت مدة درسه في المدونة .

٤ — أبو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي<sup>(٢)</sup> المتوفى سنة ٢٧٧ هـ ذكره ابن القنفذ في « الوفيات » وقال : « وكان له مجلس في الفقــه لم يكن لغيره في زمانه ، ولازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مـــدة ثمان سنين » .

ه - أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع سليان اللجائي الفاسي المتوفى سنة ٧٧٣ ه. ذكره ابن القنفذ في « الوفيات » وقال : « وشيخه أبو العباس البناء ، وحاز عنه علومه بتحقيق، وأفادنا هو جملة منها » وقال في كتابه « أنس الفقير » : « كان شيخنا في العلوم الساوية الشيخ الفقيه أبو زيد عبد الرحمن اللجائي .. » .

٢ - أبو العباس أحمد بن قاسم القباب الفاسي المتوفى سنة ٧٨٨ ه. ذكره ابن القنفذ في وفيات سنة ٧٧٩ ه وقال: « ولازمت درسه كثيراً بمدينة فاس في الحديث والفقه والأصلين». وقال في كتابه « أنس الفقير » ص ٧٨: « وكان الرجراجي أيضاً يحضر معنا مجلس شيخنا الفقيه الحافظ الصالح المفتي الحاج أبي العباس أحمد بن القباب في الحديث والفقه وأصول الدين».

<sup>(</sup>۱) انظر نیـــل الابتهاج ص ۱٤۸ و «أنس الفقیر » ص ۷۸ و «الوفیــات » سنة ۷۷۹ هـ.

<sup>(</sup>٧) انظر نيل الابتهاج ص ٣:٣ و « الوفيات » وفيسات سنة ٧٧٦ هـ وأنس الفقير انظر فهرسته .

٧ - أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الله الهرغي الزقندري المتوفى سنة ٧٦٨ ه. ذكره ابن القنفذ في وفيات سنة ٧٦٨ وقـــال : « حضرت درسه بمراكش في التفسير والحديث والفقه ، ولم يكن مثله في زمانه » .

٨ - أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني السبق ، المعروف بالسريف الغرناطي ، المتوفى بغرناطة وهو على قضائها سنة ٢٩٠ه . ذكره ابن القنفذ في وفيات سنة ٢٩١ ه وقال : « وكتب لي بالاجازة العسامة بعد النمتع بمجلسه » . ويظهر ان ابن القنفذ « تمتع » بمجلس الشريف بفساس في زيارة الشريف لها بين سنة ١٩٥٩ ه وبين سنة وفاته ( ٢٩٠ ه ) ، لأن ابن القنفذ لم يدخل المغرب إلا سنة ٢٥٩ ه . وبما يؤكد ان الشريف كان يدخل المغرب في السنوات الأخيرة من عمره ، ما ذكره النباهي في ترجمته الشريف في كتابه و تاريخ قضاة الأندلس » . قال النباهي : « وناب عنه ( أي عن الشريف ) في أقضيته ، أيام أسفاره في معرض الرسالة إلى ملوك المفرب وفي غير ذلك ، وليت القاضي أبو عبد الله محمد بن فرج بن جذام اللخمي ، ولم ينتقل عن ذلك إلى أن توفي في آخر عام ٢٥٧ ه ، فخلفه في النيابة بمجلس الحكم الشرعي القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن 'جزك الكلبي ، فنهض بأعبساء القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن 'جزك الكلبي ، فنهض بأعبساء القضاء ، ثم إنه اشتفل بعد وفاة القاضي الشريف مخطبته واستقرت أزمتها في يده . . النبي هانه وستقرت أزمتها في يده . . النبي هانه و استقرت أزمتها في يده . . النبي هانه و المتقرت أزمتها في يده . . النبي هانه النبي هانه التعرب النبي هانه به النبي هانه التعرب النبي هانه النبي هانه التقرب أن يع يده . . النبي هانه المهرب المهرب في يده . . النبي هانه المنبي هانه القرب أن يوبي يده . . النبي هانه التعرب النبي هانه التعرب النبي هانه التعرب النبي هانه المنبي المنبي هانه المنابع هانه المنبي المنبي هانه المنبي هانه المنبي هانه المنبي هانه المنبي المنبي المنبي المنبي هانه المنبي هانه المنبي هانه المنبي هانه المنبي المنبي هانه المنبي هانه المنبي هانه المنبي المنبي المنبي هانه المنبي ال

#### تطوافه في المغرب

أقام ابن القنفذ ١٨ عاماً في المغرب ( ٧٥٩ – ٧٧٦ هـ) . وخلال هذه الحقبة المليئية بالنشاط العلمي ، والبعيدة الأثر في توجيهه ، طاف في ربوع المغرب ولقي عدداً من المتصوفين ، وزار أضرحة الصالحين . ومن المدن

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ تَارِيخ قِضَاةَ الْأَنْدَلُسَ ﴾ ص ١٧٧.

والنواحي التي دخلها : آسفي ، سلا ، دكالة ، مراكش ، أزمور ، وغيرها . ويستفاد بما ذكره في كتابه وأنس الفقير » أنه ولي القضاء بدكالة سنة ٩٧٦٩ . قال : « وقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف زمان قضائي بدكالة ، وكان الاجتماع في شهر ربيع الأول سنة تسع وستين وسبعائة »(١) .

#### العودة الى قسنطينة

في سنة ٧٧٦ ه ، وهي السنة التي قتل فيها ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب وعم الجوع كافة أنحاء المغرب ، عاد ابن القنفذ إلى بلده ، فمر عدينة تلمسان وزار ضريح أبي مدين التلمساني . وقد أشار إلى هذه النقطة بالذات في كتابه « أنس الفقير » فقال : « وآخر زياراتي له عند اجتيازي عليه في ارتحالي من المغرب إلى بلد قسنطينة وذلك في سنة ست وسبعين وسبعين ألفرب ، وفي هدذه السنة كانت المجاعة العظيمة في المغرب ، وعم الخراب به (٢٠) » ...

وبعد رجوعه إلى قسنطينة بنحو عام واحد نجده بمدينة تونس حيث قرأ على أبي عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، صاحب و المختصر الكبير ، في فقه المالكية . وقد ذكره في وفيات سنة ٨٠٣ ه من هذا الكتاب وقال : وقرأت عليه بعضه (أي المختصر) وأنعم بمناولت وإجازته ، وذلك سنة سبع وسبعين وسبعائة بدويرة جامع الزيتونة » (٣) ثم عاد إلى قسنطينة فولي

<sup>(</sup>١) انظر « انس الفقير » ص ٧١ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات سنة ٨٠٣ ه من هذا الكتاب .

الخطبة والافتاء والقضاء ، وعكف على التدريس والتأليف إلى أن توفاه الله في ليلة الجمعة الثانية عشرة لربيع الأول من سنة تسع وثمانمائة (١).

#### تآليف

في سنة ٨٠٧ ه وضع ابن القنفذ ثبتاً بأسماء مؤلفاته وعددها ٢٧ تأليفاً في فنون متنوعة ، كالفقه والتوحيد والطب والفلك وغيرها . ومات بعد ذلك بعامين . ولا شك أنه ألسّف فيها بعض الكتب والرسائل ، فقد 'وجيدَت' له بعض الرسائل و'نسيب إليه البعض الآخر بما لم يذكره هو نفسه في ثبته .

وفيما يلي نص د الثبت ، الذي وضمه بأسماء مؤلفاته حتى سنة ٨٠٧ ه ، وتليه أسماء تآليفه الأخرى التي وجدت له أو نسبت إليه :

قال ابن القنفذ: « واعلم أن معرفة الكتب وأسمـــاء المؤلفين من الكمال ومعرفة طبقات الفقهاء وأزمانهم من مهات المطالب. وكذلك معرفة ما ألف في عصر السائل.

وقد سألني رجل عما وقع من التواليف ليكتب ذلك في رحلته ، فأمليت عليه من ذلك ما صادف الوقت زمانه لحرصه على هذه المسالك . ولنسردها هاهنا تكملة للفرض (٢) :

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التاريخ أبو عبدالله تحمد بن أحمد الزركشي في كتابسه ﴿ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ». وهو كما فلاحظ لم يكتف بذكر السنة وحسب، إنما ذكر الليلة والشهر أيضاً . أما المراجع الأخرى التي ترجمت لابن القنفذ مثل «فيل الابتهاج» و ﴿ جذوة الاقتباس» و « درة الحجال » و « شجرة النور » و « الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » و « تعريف الخلف » وغيرها فقد ذكرت وفاته سنة ١٨٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) أورد ابن القنفذ هذا الثبت في آخر كتابه «شرف الطالب في أسنى المطالب».
 وحين أقدم « هنري بيريس . H. Pérès على طبع « الوفيات » ذينًا بهذا الثبت أيضاً .

- ١ فنها تقريب الدلالة في شرح الرسالة في أربعة أسفار (١٠).
  - ٢ ــ ومنها اللباب في اختصار الجلاب (٢٠ .
  - ٣ ــ معاونة الرائض في مبادىء الفرائض ٣٠٠٠.
- ٤ ومنها إيضاح المعاني في بيان المباني<sup>(٤)</sup> ، وهو سفر شرح لرجز في المنطق نظمه صاحبنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه أبي زيد عبد الرحمن المراكشي الضرير من أهل بلدنا ، وقد تقدم ذكره حفظه الله<sup>(٥)</sup>.
  - ومنها تلخيص العمل في شرح الجل ، في المنطق ، للخونجي (٦) .
- ٦ أنس الفقير وعز الحقير (٧) ، في رجـال من أهل التصوف كأبي مدين وأصحابه .

<sup>(</sup>١) يعتبر الآن ضائعاً .

 <sup>(</sup>٧) كذا في أكثر المراجع ، وفي جذوة الاقتباس « ابن الجلاب ». ويعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٣) في « البستان » لابن مريم : « معونة الرائض في علم الفرائض » . وقد ذكر الأستاذ محمد بن أبي شنب في مقالة له بمجلة « هيسبريس » ان هذا المؤلسّف يمكن أن يكون موجوداً باحدى الحزانات الخاصة بالجزائر . وهذا الكتاب هو شرح للأرجوزة التلسانية في الفرائض .

<sup>(</sup>٤) في فهرست مخطوطات الرباط لـ « ليفي بروفنسال » (ط باريس ١٩٣١)ص١٣٣ : المماني في بيان المباني . ويعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>ه) تبيّن هذه الكلمة«حفظهالله»ان ابن القنفذ وضع ثبته هذا قبل وفاة صاحبه الراكشي الضرير بأشهر قليلة، فهو قد مات سنة ٨٠٠٧ وهي نفس السنة التي كتب فيها ابنالقنفذ ثبته.

<sup>(</sup>٦) يعتبر هذا التلخيص الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٧) اعتنى بنشر هذا الكتاب وتصحيحه الاستاذ العلامة محمد الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط ، وأدولف فور ، الاستاذ بكلية الآداب سابقاً . وهو من منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي سنة ١٩٦٥ .

- ٧ ومنها أنوار السعادة في أصول العبادة (١٠٠) وهو شرح لقوله (صلعم):
   « 'بني الإسلام' على خمس الحديث » وفي كل قاعدة من الخمس أربعون حديثاً
   وأربعون مسألة .
  - ٨ هواية السالك(٢) في بيان ألفية ان مالك .
  - ٩ المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية (٣) .
    - ١٠ سراج الثقات<sup>(٤)</sup> في علم الأوقات .
- ١١ تسميل العبارة في تعديل الاشارة(٥) اشتمل على أربعين باباً وستين فصلا .
  - ١٢ أنس الحبيب عند(٦) عجز الطبيب.
- ١٣ تيسير المطالب في تعديل الكواكب . ولم يهتد أحـــد إلى مثله من المتقدمين (٧) .

<sup>(</sup>١) يعتبر الآن ضائعًا .

<sup>(</sup>٢) في جذوة الاقتباس ، والاعلام بمن حلّ مركش وأغمات من الاعلام : آية السالك ، ويعتبر الآن ضائماً .

<sup>(\*)</sup> في فهرست مخطوطات الرباط ص ١٣٣ : المسافة السنية في الرحلة العبدرية. ويعتبر الآن ضائعًا .

<sup>(</sup>٤) في فهرست مخطوطات الرباط ص ١٣٣ : شرح الثقات ، ومثله في « أنس الفقير » تحقيق الفاسي وفور .

<sup>( • )</sup> في المصدر السابق ص ١٣٣ : تسهيل العبارة في تعديل السيارة ، ومثله في «أنس الفقير » وهذا الكتاب يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٦) في «أنس الفقير» و «فهرست نخطوطات الرباط» : عن عجز . ويعتبر الآن ضائعاً .

 <sup>(</sup>٧) يسمى أحياناً تسهيل المطالب . منه مخطوط في الخزانة العامة بالرباط رقم ١٠٥
 مكررة وهو الثاني منه . ونسخة بالخزانة الملكية بالرباط رقم ٢٦٢ه .

- ١٤ وقاية الموقت ونكاية المنكت ١٠٠٠ .
- ١٥ بسط الرموز الخفية في شرح عروض الخزرجية(٢) .
  - ١٦ القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية (٣) .
- 17 حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب (٤). وهو شرح تلخيص ابن البناء، وقد سبقت به ابن زكريا الأندلسي . وكان قد أخذ من كتابي نسخة عنسد جوازه إلى مدينة فاس بعد سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة .
  - ١٨ التخليص في شرح التلخيص (٥).
  - ١٩ الإبراهيمية في مبادى، علم العربية (٦) .
- ٢٠ ــ تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب (٧) . قيدته في زمسان قراءتي على الشيخ أبي محمد عبد الحق الهسكوري بمسجد البليدة من مدينسة فاس . وكان الابتداء في أول سنة سبعين وسبعائة .
  - $^{(\Lambda)}$  علامة النجاح في مبادىء الإصلاح  $^{(\Lambda)}$  .
  - ٢٢ ـ بغية الفارض من الحساب والفرائض (٩) .

<sup>(</sup>١) يعتبر الآن ضائماً .

<sup>(</sup>٢) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٣) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٤) منه مخطوط في الحزانة العامة بالرباط ورقمه ٢٤٢٩.

 <sup>(</sup>٥) في فهرست مخطوطات الرباط ص ١٣٤ التمخيص . وفي « أنس الفقير » ص ر
 التمحيص ، وفي المكتبة القومية بتونس التلخيص . ويعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٦) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٧) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٨) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٩) يعتبر الآن ضائعاً .

- ٢٣ الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية (١) .
- ٢٤ تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد ، وهو غريب (٢).
- ٢٥ وسيلة الإسلام بالنبي عليب الصلاة والسلام (٣) ، وهو من أجل الموضوعات في السير لاختصاره .
- ٢٦ ومنها هــــذا المختصر (٤) الذي سميته « شرف الطالب في أسنى المطالب ، (٥) .
  - ٢٧ تقييدات في مسائل مختلفات (٦) .

\* \* \*

أما تآليفه التي لم يذكرها في ثبته ، والتي يعتقد أنه ألتّفها بعد سنة ٨٠٧ هـ ، أي في السنتين الأخيرتين من حياته فهي :

<sup>(</sup>١) نشر على الحجر بباريس سنــة ١٢٦٣ ه ١٨٤٧ م . ونشر المستشرق الفرنسي شربونو بعض النبذ منه ما بين سنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٥٠ . وفي السنة ١٩٦٨ قام الاستاذان محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي بتحقيقه والتعليق عليه فجاء ضعف الكتاب الأصلي.

<sup>( \* )</sup> منه مخطوط بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) يعتبر الآن ضائعاً .

<sup>(</sup>٤) جعل ابن القنفذ ثبت تـآ ليفه ذيلا لكتابه شرف الطالب ، ولذا فهو يقول : ومنها هذا المختصر الخ ...

<sup>(</sup>ه) هو شرح للمنظومة المسماة « القصيدة الغزلية في ألقـــاب الحديث » لأبي العباس أحمد بن فرح الاشبيلي ، وتقع في عشرين بيتاً لم يشرح منها ابن القنفذ إلا ١٧ بيتاً . وتوجد من « شرف الطالب » عدة مخطوطات منها ٧ بالرباط و ؛ بتونس و ٣ بمصر و ٢ بباريس .

<sup>(</sup>٦) في « أنس الفقير » و « فهرس مخطوطات الرباط » : تقييدات في مسائل مختصرة مختلفة .

١ – تحصيل المناقب وتكميل المآرب ١١٠٠ .

٢ - شرح « المنظومة الحسابية في القضايا النجومية » لأبي الحسن على بن أبي الرجال القير واني (٢) .

٣ \_ طبقات علماء قسنطينة (٣) .

\* \* \*

#### كتاب الوفيات

هذا الكتاب عبارة عن تاريخ صغير لوفيات الصحابة والعلماء والمحدثين والمفسرين والمؤلفين ، رتب ابن القنفذ على القرون وعلى تواريخ وفياتهم . واستهله بوفاة سيّد الأولين والآخرين ، النبي العربي الكريم ، محمد بن عبدالله ، صلوات الله وسلامه عليه ، سنة ١١ ه . وانتهى به إلى العشرة الاولى من المائة التاسعة ، أي إلى سنة ١٠٨ه بالحديث عن وفاة الفقيه الحافظ أبي عبدالله عمد بن عبد الرحمن المراكشي الضرير . وقد جعله ذيلاً لكتابه « شرف الطالب في أسنى المطالب » ، ولذلك لم يذكره في ثبت مؤلفاته ككتاب مستقل .

<sup>(</sup>١) هو شرح لكتابه تيسير المطالب في تعديل الكراكب. توجيد منه نسخة مخطوطة في الحزافة العامة بالرباط.

<sup>(</sup>٧) منه ٣ مخطوطات بالرباط و ٤ بتونس و ١ بليدن و ١ بالمتحف البريطاني بلندن .

<sup>(</sup>٣) ذكر الاستاذ محمد بن أبي شنب في مقالة بمجلة « هيسبريس » ( مجلد ٨ سنة ١٩٢٨ ص ٤١ ) ان هذا الكتاب قد يوجد في إحدى خزانات قسنطينة الخاصة . قلت : لقسد اطلعت على مخطوطة من هذا الكتاب في مدينة الجزائر وأعمل الآن على تحقيقها .

ولكون هذا الكتاب من المراجع السهلة التي اعتمدها ويعتمدها المؤلفون لمعرفة تاريخ وفيات مشاهير الرجال من أبناء الأمة الاسلامية ، وخصوصا العلماء منهم ، فقد أفرده كثير من القارئين على حدة ، وفصلوا بينه وبين عرف الطالب » فصار كتابا مستقلا ، وكتابا جديداً يضاف إلى قائمة تآليف ابن القنفذ كلما ذكر الباحثون هذه القائمة .

ورغم ان التراجم في هـذا الكتاب قصيرة جداً ، إلا انه نال انتشارا كبيراً في الأوساط العلمية ونقل عنه عـدد من كتـّاب التراجم والسّير . فالتنبكتي نقل عنه في « نيل الابتهاج » وابن مريم التلمساني في « البستان » والحفناوي في « تعريف الخلف برجال السلف » والزركلي في « الاعلام » وغيرهم (۱) .

وقد طبع كتاب « الوفيات » لأول مرة بمدينة كلكته بالهند سنة ١٩١١ باشراف مولوي محمد هدايت حسين . وتنقص هـنه الطبعة عن المخطوطات الموجودة فصلاً ذكر فيه ابن القنفذ تصانيفه ، كما انها تفتقر إلى تحقيق الاسماء وتصحيح أغلاط تواريخ الوفيات التي وقع فيها المؤلف .

وفي السنة ١٩٣٩ قام الأستاذ هنري بيريس H. Pérès بنشر « الوفيات » مضيفاً إليها قصيدة « غرامي صحيح » لابن فرح الاشبيلي ، وثبتا بتآليف ابن القنفذ ، وبعض الأبيات التي يحسن للطالب حفظها وهي من جمعه أيضاً . ورغم ان بيريس ذكر على الصفحة الأولى أنه « اعتنى بجمعها وتصحيحها وتعليقها » ، إلا أن هـذه المطبوعة خلت من أهم التصحيحات والتعليقات

<sup>(</sup>١) وقد ذيّل الوفيات أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية ، الشهــــــير بابن القاضي المكناسي ، بكتاب سمّاه « لقط الفرائد للفاظة منسّان الفوائد » قال في أوله: « وبعد، فهذه وريقات جمعت فيه من كان أول الثامنة إلى آخر العاشرة ، قصدت بذلك خدمة الملك الأعظم والهام الأفخم أمير المسلمين مولانا أبي العباس المنصور الشريف الحسني » .

الضرورية . فالأغـلاط في تواريخ الوفيات ظلـت كما هي في المخطوطات وفي مطموعة كاكته .

وحينا عزمت على طبع « الوفيات » في سلسلة « المكتب الجزائرية » اعتمدت في تحقيقه على مخطوطتين منه الإحداهما - وهي أجودهما - حصلت عليها من مدينة تلمسان سنة ١٩٦٣ ، ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن التساسع الهجري ، وقد كتبها ابراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقباني ، والشانية ، حصلت عليها من مدينة قسنطينة ، وليس فيها تاريخ كتابتها ، وقد انهكت الأرضة ورقها . وكنت عند التحقيق أعارض بين المخطوطتين ثم أعارض بينها وبين مطبوعتي الهند ومصر لأعرف ما بينها جميعاً من وشائج ، وقد اتضح لي أنه لا يوجد اختلاف فيا بين المخطوطتين أو المطبوعتين يغير جوهر معنى الكلام (١١) .

بيروت ٢٠ ذو الحجة ١٣٩٠ ه. عا**دل نويمض** ١٥ شباط ١٩٧١ م.

<sup>(</sup>١) باستثناء نقص في وفيات العشرة الأخيرة من المائة الثامنة ظهر في طبعتي الهند ومصر.



قلنا في المقدمة أن ابن القنفذ جعل « الرفيات » ذيلا لكتابه « شرف الطالب في أسنى المطالب » . وفي مقدمت لكتابه المذكور قال عن « الوفيات » :

« ... ومما حافظ عليب أهل الحديث كثيراً تاريخ وفيات الصحابة والمحدّثين خوفاً من المدلّسين، ولذلك قال بعضهم : إذا اتهمتم أحداً في أخذ أو في رواية فاحسبوا سنّه وسنة وفاة من ذكر فبذلك يتبين هل أدركه أم لا .

وسمع الأعش(١) برجل يروي عنه وهو لا يعرفه، فسار إلى مجلسه وسمعه يقول : حدّثني الأعش، فوقف الأعمش وقال : والله ما حدثته قط . فهرب صاحب الحلقة وتفرق الناس .

ولنذكر في هذا الكتاب ما حضرني من وفيات الصحابة والعلماء والمحدّثين والمؤلفين ورتبته على المئين من السنين بوجــه لم أُسبق إليه وبالله التوفيق وبه أُستعين فهو المُنوفــق المُنعِين . »

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد سليان بن مهران الأسدي المعروف بسليان الأعمش , تابعي مشهور ( ٦١ – ١٤٨ هـ = ١٨١ – ٧٦٥ م ) . واجع ابن سعد ج ٦ ص ٢٣٨ ، والوفيات هذه لابن الخطيب القسنطيني في سنة ١٤٨ هـ. وما فيها من مراجع .



## المــانة الأولى ( ١ – ١٠٠ هـ = ٦٢٢ – ٧١٩ م )

11 \_ وقعت وفاة سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين سيدنا عمد (١) صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين الشامن من شهر

<sup>(</sup>١) هو النبي العربي الكريم ، مخرج العرب من الظامات إلى النور ، جامع شملهم ومجدد حياتهم السياسية ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو القاسم ( عليه الصلاة والسلام ) .

ولد بمكة في دار أبي طالب بشعب بني هاشم سنة ٥٣ قه - ٥٧١ م ، ونشأ يتيما ، فربته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف – أفضل نساء قريش نسبا وموضعاً — . وماتت ولابنها من العمر ست سنين ، وقيل : أربع ، فكفله جد معبدالمطلب بن هاشم ، زعيم قريش في الجاهلية . ومات عبدالمطلب سنة ٥٤ قه — ٥٧٥ م ، فكفله عمه أبو طالب ، والدعلي رضي الله عنه . فنشأ في بيته ، وسافر معه إلى الشام في صباه . ولما بلغ الخامسة والعشرين زو جه عمه بخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ، وكانت عاقلة حازمة ، ذات شرف ومال ، أرسلته قبل الزواج بتجارة إلى الشام فأفلح وعاد رابحا ، ولما بلغ الأربعين من عمره ، أوحي إليه وهو في غار حراء بمكة . وكان =

ربيع الأول وقيل الثاني عشر منه سنة إحمدى عشرة من الهجرة

= يعتزل أهله وقومه ويمضي فيه تارة عشر ليال وتارة أكثر، للعبادة والتفكر بآيات الله في خلقه ، فدعا من حوله سراً إلى عبادة الله ، فآمنت به زوجته خديجة ، وابن عمه علي ، وكان مقيما عنده ، وهو إذ ذاك يناهز الحلم ، ومولاه زيد بن حارثة الكلبي ، وصديقه أبو بكر ، وغيرهم ، وكان عددهم نحواً من ثلاثين .

لبث على ذلك مدة ثلاث سنين ، ثم جهر بالدعوة إلى الإسلام ، فآذته قريش وهزأت به ، فصبر ، وحماه عمه أبو طالب إلى أن مات . ثم أسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ، فقوي بهما ، واشتد اضطهاد قريش لأصحابه ، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجر معظمهم وكانوا نحو ٨٣ رجلاً و ١٨ امرأة .

وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب ، وهم من الأوس والحزرج ، فلما جاء الموسم تعرض رسول الله لستة منهم ودعاهم إلى الاسلام ، فآمنوا به وعادوا إليها . فلما كان العام الثاني جاءه منها اثنا عشر رجلا فآمنوا به أيضاً . ولم يمض غير قليل حتى انتشر الاسلام في يثرب ، ودعاه أهلها إلى الهجرة إليهم ، فأمر أصحابه بالخروج من مكة خفية خوفاً من قريش ، ثم لحقهم ، ودخل يثرب ، وبسنة دخوله إليها يبتدىء التاريخ الهجري، وكانت سنة ٢٢٢ م .

وفي السنة الأولى للهجرة بنى رسول الله مسجده بالمدينة ، وجهر بنشر الدعوة ، ونزلت آيات الإذن بالقتسال . وفي السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى وغزوة قينقاع . وفيها أوجب الله صوم رمضان ، وتم تحويل القبلة إلى الكعبة . وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد ، وفي السنة الرابعة غزوة بني النضير وذات الرقاع وبدر الثانية ، وفي السنة الخامسة غزوات دومة =

المبـاركة . وعمره صلى الله عليـــه وسلم ثلاث وستون سنة ١١ ــ وُتوفيت فاطمة (١) رضي الله عنها ابنته عليها وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بعده بستة أشهر وقيل بثانية .

= الجندل وبني المصطلق والخندق وبني قريظة ،وفيها فرض الحج . وفي السنة السادسة غزوة الحديبية . وفيها بعث النبي (صلعم) الرسل إلى عظماء الملوك يدعوهم إلى الإسلام . وفي السنة السابعة ، كانت غزوة خيبر ، وفيها أسلم خالد بن الوليد . وفي السنة الثامنة غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة صفين ، وفي السنة التاسعة غزوة تبوك ، وفيها حج أبو بكر بالناس ، وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ، وفيها أقبلت وفود العرب على النبي (صلعم ) وهو بالمدينة .

وفي أواخر صفر سنة ١١ هـ شعر عليــــه السلام بالمرض ، وتوفي في ١٢ ربيــع الأول ، ودفن في مرقده الشريف .

أنظر « السيرة النبوية » لابن هشام » و « الروض الأنف » للسهيلي » و « عيون الأثر » لابن سيد الناس » و « انسان العيون » المعروف بالسيرة الحلبية ، و « نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » للخضري » و « حياة محمد » لحمد حسين هيكل ، و « محمد المثل الكامل » لجاد المولى ، ومختلف كتب الحديث والشمائل والتفسير وأسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث ، والطبقات والتاريخ ومادة « محمد » من دوائر المعارف ، وهي كلها ضرورية لمن أراد التوسع في سيرة رسول الله عليه .

(١) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد (صلعم) بن عبد الله ابن عبد الله عبد المطلب ، الهاشمية القرشية ، وأمها خديجة بنت خويلد . ولدت سنة ١٨ ق ه . وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، في الشامنة عشرة من عمرها ، فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب . وتوفيت بعد رسول الله (صلعم) بستة أشهر .

## فصل في العشرة رضي الله عنهم

١٣ ــ توفي أبو بكر الصديق (١٥ رضي الله عنه في سنة ثلاث عشرة وسنه ثلاث وستون سنة .

٢٣ – وتوفي عمر بن الخطّاب (٢) رضي الله عنه في آخر سنة ثلاث
 وعشرين وسنه ثلاث وستون سنة .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن أبي قحافة عنان بن عامر بن كعب التيمي القرشي ، أبو بكر: أول من آمنمنالرجالبرسول الله(صلعم) وأول الخلفاء الراشدين. ولد بمكة سنة ٥١ ق ه . كان عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها ومن سادات قريش وموسريهم ، خطيباً لسنا ، وشجاعاً بطلا . بويع بالخلافة يوم وفاة النبي (صلعم ) سنة ١١ ه . وفي أيامه افتتحت بلاد الشام وقسم كبير من العراق . قيل : كان لقبه « الصديق » في الجاهلية ، وقيل : في الاسلام لتصديقه النبي (صلعم ) في خبر الاسراء . أخباره كثيرة في كتب السير والتاريخ . توفي في المدينة سنة ١٣ ه . ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . أنظر « عبقرية الصديق » للعقاد ، و « أبو بكر الصديق » لعمد حسين هيكل ، و « أبو بكر الصديق » لعلي الطنطاوي ، و « الطبقات لحمد حسين هيكل ، و « أبو بكر الصديق » لعلي الطنطاوي ، و « الطبقات لحمد حسين هيكل ، و « أبو بكر الصديق » لعلي الطنطاوي ، و « الطبقات لكبرى » لابن سعد انظر فهرسته ، ونحتلف كتب التاريخ .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو حفص : ثاني الخلفاء الراشدين ، وأول من لقتب بأمير المؤمنين . وهو أحد العمرين الذين كان النبي (صلعم ) يدعو ربه أن يعز الاسلام بهما . قال عكرمة : « لم يزل الاسلام في اختفاء حتى أسلم عمر » وقال ابن مسعود: «ما كنا نقدر أن =

٣٥ \_ وتوفي عثمان بن عفائل (١) رضي الله عنه آخر سنة خمس وثلاثين وسنه اثنتان وثمانون سنة .

= نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر » كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم ، وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين ، وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة ١٣ ه بعهد منه . في أيامه تم فتح الشام والعراق ، وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة . ومناقبه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى . قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي – غلم المغيرة بن شعبة – غيلة (سنة ٣٣ ه) بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح ، وعاش بعد الطعنة ثلاث ليالي ، واختلف الناس في سنه يوم مات ، قيل ٣٣ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٠ و ١٠ أنظر « عبقرية عمر » للمقاد ، و « عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ، و « الفاروق عمر » لمحمد حسين هيكل ، و « تاريخ عمر بن الخطاب » لبشير و « الاصابة ( الترجمة ٥٧٨ ) ، ومختلف كتب التاريخ .

(١) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، من قريش : أمير المؤمنين ، ثالث الخلفاء الراشدين. ولد بمكة سنة ٤٧ ق ه كان غنياً شريفاً في الجاهلية ، وأسلم بعد البعثة بقليل ، بويع بالخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة ٢٣ ه ، وفي أيامه أتم جمع القرآن ، وافتتحت أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص وأفريقية . وهو أحسد المشرة المبشرين ، وأول من اتخذ الشرطة ، وأمر بالآذان الأول يوم الجمعة ، وقد م الخطبة في العيد على الصلاة . لُقتب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي (صلعم ) رقية ثم أم كلثوم . قتل صبيحة عيد الأضحى سنة ٣٥ ه وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة . انظر و عثمان بن عفان » لطه حسين ، و « إنصاف عثمان » لحمد أحمد جاد المولى ، و خاية النهاية » ج ١ ص ٥٠٧ ، و ختلف كتب التاريخ .

وتوفي علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه في شهر رمضان
 من سنة أربعين وسنه يقرب من ستين سنة (<sup>(۲)</sup>).

(١) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو الحسن: أمير المؤمنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، وابن عم النبي ( صلعم ) وصهره ، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة . ولد بمكة سنة ٢٣ ق ه . وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة ٣٥ هـ . وطالب بعض الصحابة بالقبض على قتلة عثمان بن عفان وقتلهم، فتُوقَّتَى علي الفتنة وتريَّث ، فقامت عائشة ومعها جمع كبير في مقدمتهم طلحة والزبير وقاتلوا عليًّا؛ فكانت وقعة الجل سنة ٣٦ﻫ وظفر علي . ثم كانت وقعة صفين سنة ٣٧ ه بين علي ومعاوية بن أبي سفيان، وانتهت بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العـــاص ، فاتفقا سر أ على خلع على ومعاوية ، وأعلن أبو موسى ذلك وخالفه ابن العاص فأقر معاوية ، فانقسم المسلمون ثلاثـــة أقسام : الأول : وهم أهل الشام بايعوا معاوية ، والثاني : وهم أهــــل الكوفة حافظوا على بيعتهم لعلي ، والثالث اعتزلها ونقم على عليّ برضاه بالتحكيم . وفي السنة ٣٨ ه كانت وقعة النهروان بين على وأباة التحكيم ، فظفر علي ، وأقام بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملَّجُم غيلة في مؤامرة ١٧ رمضان المشهورة.أنظر «عبقرية الإمام علي» للعقاد، و « الإمام علي » لعبد الفتاح مقصود ، و « ترجمة علي بن أبي طالب » لأحمد زكي صفوت ، و « علي وبنوه » لطه حسين ، و « الاسلام والحضارة العربية » ج ۲ ص ۱٤۱ ، ونحتلف كتب التاريخ والسير .

(٢) أنظر « الرياض النضرة » ج ٢ ص ١٥٣ – ٢٤٩ ، وفيه الخلاف في عمره يوم قتل : قيل ٥٧ عاماً وقيل ٥٨ ، و ٦٣ و ٦٥ و ٦٨ .

٣٦ \_ وتوفي طلحة بن عبيدالله (' والزُ بيرُ بن العوام (' ' رضي الله عنهها في سنة ست وثلاثين وسن كل واحد منهها أربع وستون سنة .

وتوفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل "رضي الله عنه سنة

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد طلحة بن عبيدالله بن عناف التيمي القرشي المدني : صحابي جليل ، شجاع ، من أجواد العرب . وهو أحد الثانية السابقين للاسلام ، وأحد العشرة المبشرين ، وأحد الستة أصحاب الشورى . ولد سنة ۲۸ ق ه . شهد أحداً فأصيب بأربعة وعشرين جرحاً وسلم ، فشهد الخندق والمشاهد كلها . كان من علماء قريش ودهاتها . قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة ، ودفن بالبصرة . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٣٤٢ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٨٧ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٣ ، و « الحجبر » ص ٣٥٥ و «تهذيب التهذيب» ج ٥ ص ٢٠ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٣٥٠ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي : صحابي شجاع ، ولد سنة ٢٨ ق ه وأسلم وله ١٢ سنة . وهو ابن عمة النبي (صلعم) وأول من سلّ سيفه في الاسلام ، وأحد العشرة المبشرين . شهد بدراً وأحداً وغيرهما ، وجعله عمر بن الخطاب في من يصلح للخلافة بعده . قتل غيلة يوم الجمل بوادي السباع على ٧ فراسخ من البصرة . انظر «حلية الأولياء» ج ١ ص ٨٩ وما بعده ... و « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ٨٣ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٤ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي : من خيار الصحابة ، ولد بمكة سنة ٢٢ ق ه . هاجر إلى المدينـــة ، وشهد =

خمسین<sup>(۱)</sup> وسنه ثلاث وتسعون سنة .

٣٢ ــ وتوفي عبد الرحمن بن عوف (٢٠ رضي الله عنه في سنة اثنتين وشنه خمس وسبعون سنة .

۱۸ ـ وتوفي أبو عبيدة عامر بن الجرّاح (۳) رضي الله عنه سنة ثاني عشرة وسنه ثمان وخمسون سنة .

<sup>=</sup> المشاهد كلها إلا بدراً. وهو أحد العشرة المبشرين. شهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيدة دمشق. توفي بالمدينة سنة ٥١ ه. انظر « حلية الأولياء » ج ١ ص ٥٥ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>١) ومثله في « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٣٠٢ – ٣٠٦ ، وهو يختلف
 عما ذكر في المراجع المذكورة في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي ؟ من أكابر الصحابة . ولد سنة ٤٤ ه ، بعد الفيل بعشر سنين ، وشهد المشاهد كلها ، وجرح يوم أحد ٢١ جراحة . وهو أحد العشرة المبشرين ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، قيل : هو الثامن . الستة أصحاب الشورى ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، قيل : هو الثامن . توفي في المدينة . أنظر « الاصابة » ت ١٧١٥ و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٩٨ ، و « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٢٨١ ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي : أمير الأمراء ، فاتح الديار الشامية ، والصحابي ، أحد العشرة المبشرين . ولد بمكة سنة ٤٠ ق.ه . وشهد المشاهد كلها ولي قيادة الجيش الزاحف إلى =

٥٥ \_ وتوفي سعد بن أبي وقـّاص مـالك (١٢) سنـة خمس وخمسين وسنه أربع وثمـانون سنة وهو آخر الصحابة العشرة موتــا . رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

(١٢) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ، أبو إسحاق : فارس الاسلام ، الصحابي الأمير ، فاتح العراق ومدائن كسرى . ولد سنة ٢٣ ق ه وأسلم وعمره ١٩ سنة وقيل ١٧ . وشهد بدراً وسائر المشاهد وافتتح القادسية . وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى ، وأحد العشرة المبشرين ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله . ولي الكوفة لعمر وعنان ، ثم عزله عنان ، فعاد إلى المدينة واعتزل في قصر بناه بطرف حمراء الأسد ، وفقد بصره في آخر عمره . مات بقصره وحمل إلى المدينة فدفن بها . أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ٢١ ، و « الإصابة » ت ١٨٧٣ و « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٢٦ ، و « الإصابة » ت ٢٩٢ ٠ و « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٢٠ ، و « الإصابة » ت ٢٩٢ ٠ و « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٢٠ ، و « الإصابة » ت ٢٩٢ ٠

<sup>=</sup> الشام ( بعد خالد بن الوليد) فتم له فتح الديار الشامية وبلغ آسية الصغرى شميالاً والفرات شرقاً . توفي بطاعون عمواس سنة ١٨ ه ودفن في غور بيسان ( بفلسطين ) . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٩ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٠٠ وما بعدها ، و « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٣٠٧ وما بعدها ، و « صفة الصفوة » ج ١ ص ١٤٢ .

### فصل في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

٣ قبل هـ ـ توفيت خديجة '' الكبرى رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين .

<sup>(</sup>۱) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ، من قريش : زوجة رسول الله ( صلعم ) الأولى ، وأول نفس زكية صدقته فيا جاء به عن ربه . ولدت بمكة سنة ٦٨ ق ه ، وتزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي فيات عنها . وكانت عاقلة حازمة ، ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه . فلها بلغ رسول الله ( صلعم ) الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى ( بحوران ) فباع وابتاع وربح ربحاً عظيماً ، وعاد ، فدست له من عرض عليه الزواج بها ، وكانت سنها نحو الأربعين ، فأجاب ، فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ، فحضر وتزوجها رسول الله ( قبل النبوة ) . وقدد جاء منها بأولاده كلهم ما عدا ابراهيم ، فمنها القاسم ( وكان يكنى به ) وعبدالله ( وهو الطاهر والطيب ) وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطه . توفيت بمكة . أنظر « سيرة سيد المرسلين » ورقية وأم كلثوم وفاطه . توفيت بمكة . أنظر « سيرة سيد المرسلين » و الدر المنثور » ص ١١ و ٧٧ و ٢٥٤ ، و « الاصابة » قسم النساء ، الترجمة ٣٣٣ ،

٢٠ \_ وتوفيت زَينب بنت جحش (١) رضي الله عنها سنة عشرين.

٢٣ ـ وتوفيت سؤدة بنت زمعة (٢) رضي الله عنها سنة ثلاث وعشرين .

(٢) هي سؤدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس: أم المؤمنين . كانت في الجاهليه زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس ، وأسلمت بمكة ، ثم أسلم زوجها وخرجا مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية ، ثم عادا إلى محة فهات السكران ، فتزوجها النبي (صلعم ) بعد خديجة وقبل الهجرة إلى المدينة . في وفاتها خلاف ، قيل : توفيت سنة ٣٣ ه في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: توفيت في شوال سنة ٥٤ ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، بلدينة . ورجعه الواقدي . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ، وفيات سنة بالمدينة . ورجعه الواقدي . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ، وفيات سنة القسم الأول ج ٢ ص ٣٤٨ و « الإصابة » كتاب النساء الترجمة القسم الأول ج ٢ ص ٣٤٨ ، و « الإصابة » كتاب النساء الترجمة القسم الأول ج ٢ ص ٣٤٨ ، و « الإصابة » كتاب النساء الترجمة ٢٠٠٠ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ١١٠ ، و ١٣١ ، و ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱) هي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية : أم المؤمنين ، وإحدى شهيرات النساء في صدر الاسلام . ولدت سنة ٣٣ ق. ه ، وتزوجها زيد بن حارثة ثم كر مت إليه فطلقها . فتزوج بها النبي ( صلعم ) في السنة الخامسة من الهجرة . وهي أول من توفي من أزواجه بعده ، وكانت من أجمل النساء ، وبسببها نزلت آية الحجاب . أنظر « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ١٧٧ ، و « المحبر » و « المحبر » أنظر في من ١٩٧ ، و « المحبر » أنظر في من ١٩٧ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٥١ ، و «صفة الصفوة، ج ٢ ص ٢٤ .

عنها سنة أربع وأربعين .

ده وتوفیت حفصة بنت عمر بن الخطاب (۲) رضي الله عنهها سنة خمس وأربعين .

<sup>(</sup>۱) هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية : من أزواج النبي (صلعم) ومن السابقين إلى الإسلام ، وأخت معاوية . ولدت سنة ٢٥ ق ه. وتزوجها عبيد الله بن جعش وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ، ثم ارتد عبيد الله عن الإسلام وتنصر ، فأعرضت عنه إلى أن مات ، فأرسل إليها رسول الله (صلعم) يخطبها وعهد للنجاشي بعقد نكاحه عليها، قال ابن الأثير : فخطبها النجاشي إلى رسول الله (صلعم ) فأجابت ، وزوجها ، وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار ، فلما سمع ابو سفيات تزويج رسول الله (صلعم ) أم حبيبة قال : « ذاك الفحل لا يقدع أنفه » . وقال أبو نعم : « وكات التزويج سنة ست من الهجرة ، وقيل : سنة سبع ، وقدم بها إلى المدينة ولها بضع وثلاثون سنة » . لها في الصحيحين ٢٥ حديثاً . أنظر « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول ج ٢ ص ٣٥٨ ت ٢٦٢ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٨ ، و في التاريخ » ج ٢ ص ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) هي حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . صحابية ، ولدت عكة سنة ١٨ ق ه. وتزوجها خنيس بن حذافة . فلما ظهر الاسلام أسلما وهاجرا إلى المدينة ، فمات خنيس ، فخطبها النبي (صلعم ) من أبيها ، فزوجه إياها سنة اثنتين وقيل سنة ثلاث للهجرة، توفيت في المدينة سنة ١٤٥ وقيل : سنة ٥٠ ، والأول أشهر . =

• هـ ـ و توفیت صفیة بنت ُحیَـي بن أخطب (۱) رضي الله عنها سنة خمسین .

حويرية بنت الحارث (۲) رضي الله عنها سنة ست وخمسن .

= لها في الصحيحين ٦٠ حديثاً. أنظر «تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول ج٢ ص ٣٠٨ و ٣٠٨ ، و ٣٠٨ في التاريخ » ج٢ ص ١٤٨ و ٣٠٨ ، و ٥٠ و حلية الأولياء » ج٢ ص ٥٠ وما بعدها ، و « ذيل المذيل » ص ٧١ .

<sup>(</sup>۱) كانت في الجاهلية تدين باليهودية ، تزوجها سلام بن مشكم ، فترفي عنها ، فتزوجها كنانة بن الربيع ، وقتل عنها يوم خيبر . وأسلمت ، فتزوجها رسول الله ( صلعم ) . توفيت في المدينة . قال النووي : « وكانت عاقلة من عقلاء النساء ، روي لها عن رول الله ( صلعم ) ١٠ أحاديث » . أنظر «تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول ج ٢ ص ٣٤٨–٣٤٩ ت ٧٤٨ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ٣٠٩ ، و « الإصابة » كتاب النساء ت ٢٤٧ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) هي جويرية بنت الحسارث بن أبي ضرار الخزاعي: من فضليات النساء أدباً وفصاحة ، تزوجها مسافع بن صفوان ، وقتل يوم المريسيع سنة ه ه ، فسبيت مع بني المصطلق . وكان أبوها سيد قومه في الجساهلية ، فافتداها ثم زوجها لرسول الله (صلعم ) . وكان اسمهسا برة ، فغيره النبي (صلعم ) وسماها جويرية . توفيت في المدينة .

وتوفيت عائشة بنت أبي بكر الصدِّيق (١) رضي الله عنه
 وعنها سنة سبع وخمسين .

<sup>(</sup>١) تزوجها رسول الله (صلعم) في السنة الثانية قبل الهجرة ، وهي لا تتجاوز السابعة من عمرها ، ولم يتزوج بكراً غيرها ولم يدخل بها إلا بعد سنين ، وكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه . قال في « أعلام الموقعين » : « والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة ، وكان المكثرون منهم سبعة ، عمر وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين ... » . وقال عروة بن الزبير : « ما جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى الشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة » . ولما قتل عثمان بن عفان ، وبويع علي بفريضة ولا طب من عائشة » . ولما قتل عثمان وقتلهم ، فتريث علي ، بالخلافة ، طالب بعض الصحابة بالقبض على قتلة عثمان وقتلهم ، فتريث علي ، وفيات في المدينة سنة ٥٨ ه. وقيل سنه ٥٧ ، وقيل سنة ٥٦ . أنظر «عائشة توفيت في المدينة سنة ٥٨ ه. وقيل سنه ٥٧ ، وقيل سنة ٥٦ . أنظر «عائشة والسياسة » لسعيد الأفغاني ، و « تهذيب الأسمهاء واللغات » القسم الأول و « الدر المنثور » ص ٢٨٠ ، و « منهاج السنة » ح ٢ ص ٢٥٠ - ٢٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية ، (ويقال اسمه حذيفة ) ابن المغيرة ، القرشية المخزومية . ولدت سنة ٢٨ ق ه. تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة وهاجرا إلى الحبشة ، وولدت له ابنه سلمة ، ثم رجعا =

77 ـ وتوفيت ميمونة بنت الحارث (١) رضي الله عنها سنة
 ست وستين وهي آخرهن موتا . رضي الله عنهن أجمعين .

= إلى مكة ومنها هاجرا إلى المدينة ، فولدت له بنتين وإبناً. ومات أبو سلمة سنة ؟ ه ، فخطبها النبي (صلعم ) فاعتذرت بكبر السن والأولاد وكونها غيوراً ، فأرسل إليها النبي (صلعم) أنه كبير أيضاً وذو أولاد ، وأما الغيرة فيذهبها الله ، وتزوجها . وكانت من أكمل النساء عقلاً وخلقاً ، وعمرت طويلاً . في تاريخ وفاتها خلاف ، قيل : سنة ٥١ ه ، وقيل : سنة ٥٩ وقيل : سنة ٦١ ه . أنظر « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول ، وقيل : سنة ٢٦ ه . أنظر « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول ، ص ٢١ ، و « الإصابة » كتاب النساء ت ١٣٠٩ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ٢٧ ، ٨٨ ، وأنظر فهرسته ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٧ ، ٨٨ ، وأنظر فهرسته ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠ ، ٨٨ ، وأنظر فهرسته ،

(۱) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية : آخر امرأة تزوجها رسول الله ( صلعم ) ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة . كانت زوجة أبي رهم بن عبد العزى العامري ، ومات عنها ، فتزوجها النبي ( صلعم ) سنة ٧ ه . توفيت في « سرف » قرب مكة ، وهو الموضع الذي كان فيه زواجها بالنبي ( صلعم ) . في تاريخ وفاتها خلاف ، قبل سنة ٥١ ، وقبل : ٢٥ ، وقبل : ٣٠ ، والأول أشهر . أنظر « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول ، ج ٢ ص ٣٥٥ – ٣٥٦ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٢٧ ، ٩٠٠ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ٢٢٧ ، ٩٠٠ ، الترجمة ٢٠٢١ ، و « نهاية الأرب » ج ١ ص ١٠٨٠ ، و « المرب » ج ١ ص ١٠٠١ ، و « الترجمة ١٠٢١ ، و « نهاية الأرب » ج ١ ص ١٠٨٠ .

#### فصل فيمن عامت سنة وفاته من المشهورين من الصحابة

ولنذكر ذلك على العشرات :

العشرة الأولى من المائة الأولى من الهجرة ١ الى ١٠ هـ = ٦٢٣ إلى ٦٣٢ م

٢ ـ توفي عثمان بن مظعون (١) سنة اثنتين من المائة الأولى .

٣ ـ وتوفي حمزة بن عبد المطلب (٢) في السنة الثالثة منها ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) هو عثان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي ، أبو السائب : صحابي ، كان ممن حرّم الخر على نفسه قبل تحريها . أسلم بعد ۱۳ رجلا وهاجر إلى الحبشة مرتين . وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة بعد رجوعه من بدر ، وقبله النبي (صلعم ) وهو ميت ، وكان يزوره ودفن إلى جنبه ولده ابراهيم . أنظر « شذرات الذهب هج ۱ ص ۹ ، و « الإصابة » الترجمة ٥٤٥٥ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٢ ص ٧٧ ، ٧٨ ، ١٤١ ، وأنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٢) هو عم النبي (صلعم) . أسلم في السنة الثانية وقيل في السادسة من =

مرثد بن أبي مُرثد (١) ، ورافع بن مالك (٢) وخارجة بن زيد (٣) ،

= المبعث، وكان قد تردد في اعتناق الاسلام ، ثم لما علم أن أبا جهل تعرض للنبي ( صلعم ) قصده حمزة وضربه وأظهر إسلامه . ولما كان يوم بدر قاتل بسيفين وفعل الأفاعيل . قتل يوم أُحـُد ودفن في المدينة .

- (١) هو مرثد بن كنان بن الحصين الغنوي ، صحابي ، من أمراء السرايا ، آخى النبي بينه وبين أوس بن الصامت. قال ابن حبيب : « وفيها (السنة ٣) بعث عليه في آخر شوال مرثد بن كنان الغنوي حليف حمزة إلى الرجيع ، فلقي بني لحيان ، فاستشهد مرثد وكان رئيسهم » أنظر « المحبر » ص ٧١ ، و ١١٨ ، و ١١٨ ، و الإصابة ، الترجمة ٧٨٨ ، وفيه استشهد في صفر سنة ثلاث ، و « تهذيب التهذيب » ج ١ ص ٨٢ وفيه : كان قتله في صفر سنة أربع .
- (٢) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق ، الزرقي الأنصاري الخزرجي يكنى أبا مالك . وقيل : يكنى أبا رفاعة . قال ابن عبد البر : «نقيب بدري عَقبَي ، شهد العقبة الأولى والثانية ، وشهد بدراً فيا ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب، ولم يذكره ابن اسحاق في البدريين، قال أحمد بن زهير : سمعت سعيد بن عبد الحميد بن جعفر يقول : رافع بن مالك أحد السبعين ، قتل يوم مالك أحد السبعين ، قتل يوم أحد شهيداً . أنظر « الاستيعاب » الترجمة رقم ٧٣٨ .
- (٣) هو خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري ، شهد العقبة وبدراً وقتل يوم أُحُد شهيداً ، ودفن هو وسعد بن الربيع في قبر واحد، وكان ابن عمه. وكان خارجة هذا من كبار الصحابة وصهراً لأبي بكر الصديق ، وكان الرسول ( صلعم ) قد آخى بينه وبين أبي بكر حين آخى بين المهاجرين والأنصار . راجع الاستيعاب الترجمة ٥٩٠ .

وسعد بن الربيع (١)

٨ و تو في جعفر بن أبي طالب (٢) في الثامنة منها. و كذلك زيد بن حارثة (٣)

- (٢) صحابي هـاشمي ، من السابقين إلى الاسلام ، وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنها . قال ابن عبد البر : كان جعفر أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله على رسول الله على عن فتح خيبر ، فتلقاه إلى أرض الحبشة ، وقدم منها على رسول الله على عن فتح خيبر ، فتلقاه النبي (ص) واعتنقه وقال : «ما أدري بأيها أنا أشد فرحاً ، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر » . وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء من أرض الشام وقاتل فيها حق قطعت يداه جميعاً ثم وقع شهيداً وفي جسمه نحو تسمين طعنة ورمية ، فقال رسول الله على الله عن وجل أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة رسول الله على هنا قيل له جعفر ذو الجناحين . أنظر « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ج ١ ص ٢٤٢ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢١٤ ،
- (٣) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، مولى رسول الله عليه ، من أقدم الصحابة إسلاماً . كان قد أصابه سباء في الجاهلية ، فاشتراه حكيم بن حزام لحديجة بنت خويلد ، فوهبته خديجة لرسول الله (ص) فتبناه الرسول بمكة قبل النبوة وأعتقه وزوّجه بنت عمته ، واستمر الناس يسمونه « زيد ابن محمد » حتى نزلت آية « ادعوهم لآبائهم » ، استشهد في غزوة مؤتة . أنظر « الاستيعاب » ج ٢ الترجمة رقم ٨٤٣ ، و « الاصابة » ج ١ ص ٥٦٣ .

<sup>(</sup>۱) صحابي ، كان أحد نقباء الأنصار ، شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدراً . وقتل يوم أحد شهيداً . أنظر الاستيعاب الترجمة ٩٣١ والاصابة الترجمة ٣١٤٧ .

(١) هو أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري ؛ صحابي ، كان أحد النقباء الاثني عشر ، شهد العقب. ، وبدرا ، وأحدا ، والحندق ، والحديبية ، وعمرة القضاء ، والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده ، لأنه قتل يوم مؤتة شهيدا . قال ابن عبد البر : « وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة ، وأحد الشعراء الحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله عيالية . وفيه وفي صاحبيه حسان وكعب بن مالك نزلت : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً... الآية » وكانت غزوة مؤتة التي استشهد فيها ابن رواحة في جهادى من سنة ثمان بأرض الشام .. وعن عروة بن الزبير انه قال : « لما تودع عبد الله بن رواحة في حين خروجه إلى مؤتة دعا له المسلمون ولمن معه أن يردهم الله سالمين ، فقال ابن رواحة :

لكنيني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حرَّان مجهزة مجربة تنفذ الاحشاء والكبدا حتى يقولوا إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا

وروى هشام بن عروة عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله (ص) يقول له يوماً : قل شعراً تقتضيه الساعة ، وأنا أنظر إليك ، فانبعث مكانه يقول:

إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا

فقال رسول الله (ص): «وأنت فثبتك الله يابن رواحة». قال هشام بن عروة: «فثبته الله عز وجل أحسن الثبات؛ فقتل شهيداً ،وفتحت له الجنة =

# العشرة الثانية من المائة الأولى ١١ الى ٢٠ هـ = ٦٣٢ الى ٦٤١ م

١١ ـ توفي فيروز الديلميُّ (١) سنة إحدى عشرة .

<sup>=</sup> فدخلها » . أنظر « الاستيعاب » ج ٣ الترجمة ١٥٣١ ، و «الاصابة» الترجمة ٢٦٦٧ ، و « جمهرة أشعار العرب » ص ١١٨ ، و « جمهرة أشعار العرب » ص ١٢١ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٥ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>١) يكنى أبا عبد الله ، وقيل أبا عبد الرحمن ، وقيل أبا الضحاك ، صحابي يماني . قال ابن عبد البر : « ويقال له الحيري لنزوله بحمير ، وهو من أبناء فارس ، من فرس صنعاء . كان بمن وفد على النبي عليلية ، وحديثه عنه في الأشربة حديث صحيح ، وهو قساتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في أيام رسول الله (ص) ، ذكروا أن زادويه ، وقيس بن مكشوح ، وفيروز الديلمي دخلوا عليه فحطم فيروز عنقه وقتله . مات فيروز في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . أنظر « الاستيعاب » ج ٣ الترجمة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . أنظر « الاستيعاب » ج ٣ الترجمة أخرى بوفاته سنة ٥٣ ه .

١٢ ـ وتوفي ُعكاشة بن مِحصن (١) في الثانية عشرة .

الله وتوفي عكرمة بن أبي جهل (٢) سنة ثلاث عشرة وكذلك عشرة وكذلك عشرة وكذلك عشاب بن أسِيد (٣) .

(٣) هو عتاب بن أسيد بن أبي العييص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ، يكنى أبا عبد الرحمن ، وقيل أبو محمد ، صحابي ، من أشراف العرب في صدر الاسلام ، أسلم يوم فتح مكة ، واستعمله النبي على الله على على علم عام الفتح حين خروجه إلى حنين ، فأقام للناس الحج تلك السنة، وهي سنة =

<sup>(</sup>١) هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس الأسدي : أبو محصن 'كان من فضلاء الصحابة ، شهد بدراً وأحداً والحندق وسائر المشاهد مع رسول الله على وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم بزاخة (حرب الردة ) قتله خويلد الأسدي . أنظر « الاستيعاب » الترجمة رقم ١٨٣٧ ، و « الاصابة » الترجمة م ٣٣٥ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي ، كان شديد العداوة لرسول الله (ص) في الجاهلية هو وأبوه ، وكان فارسا شجاعاً مشهوراً ، هرب حين الفتح ، فلحق باليمن ، ولحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فأتت به النبي (ص) فلما رآه قال : مرحباً بالراكب المهاجر ، فأسلم ، وذلك سنة ثمان بعد الفتح ، وحسن إسلامه ، وقال عليه لاصحابه : « إن عكرمة يأتيكم ، فإذا رأيتموه فلا تسبّوا أباه ، فإن سبّ الميت يؤذي الحي » . وقد شهد عكرمة الوقائع ، وولي الأعمال لأبي بكر ، واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر وعمره ٢٢ سنة . أنظر «الاستيعاب» واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر وعمره ٢٢ سنة . أنظر «الاستيعاب» واستشهد في اليرموك أو يوم الأولياء » ج ٣ ص ٣٢٦ ، و « ميزان الاعتدال» ح ٢ ص ٢٠٨ ، « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٣٣٨ ، و « ميزان الاعتدال»

= ثمان ، ولم يزل عتاب أميراً على مكة حتى قبض رسول الله (ص) فأقره أبو بكر الصديق عليها ، فاستمر فيها الى أن مات . وكانت وفاته – فيما ذكر الواقدي – يوم مات أبو بكر رضي الله عنه ، قال : ماتا في يوم واحد . وفي المؤرخين من يذكر أنه عاش والياً على مكـة إلى أواخر أيام عمر بن الخطاب ، فتكون وفاته سنة ٢٣ ه . أنظر « الاستيعاب » الترجمة ١٧٥٦ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٦ ، و « تاريخ الاسلام » للحافظ الذهبي ج ١ ص ٣٠٠ ، و « خلاصة الكلام » ص ٣٠ .

(١) هو العلاء بن عبد الله بن عباد ( وقيل عبار وقيل ضمار ) الحضرمي، من رجال الفتوح في صدر الاسلام ، أصله من حضرموت ، سكن أبوه مكة فولد بها العلاء ونشأ . ولاه رسول الله ( ص ) البحرين ، وتوفي عليها وهو عليها ، فأقره عمر بن عليها ، فأقره أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كلها عليها ، ثم أقره عمر بن الخطاب . قال الدارقطني : توفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة . وقال البحرين واليا على المحرين ، فاستعمل عمر رضي الله عنه مكانه أبا هريرة . وقال أبو عبيدة : البحرين ، فاستعمل عمر رضي الله عنه البحرين إذ فتحها الله عليه ، وأقره عليها أبو بكر ، ثم ولاه عمر البصرة ، فيات قبل أن يصل البها بماء من مياه عني تميم سنة أربع عشرة ، وهو أول من نقش خاتم الخلافة . أنظر و الاستيعاب ، الترجمة رقم ١٠٤٢ ، و « الإصابة » الترجمة رقم ١٠٤٥ ، و « الإسابة » الترجمة رقم ١٠٤٥ ،

خالد بن سعيد بن العاص <sup>(۱)</sup> وأبو تُقحافة <sup>(۲)</sup> والد أبي بكر الصديق .

١٥ ـ وتوفي سعد بن عبادة (٣)سنة خمس عشرة ، وكذلك نوفل بن

<sup>(</sup>١) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي ، قديم الاسلام ، كان الثالث أو الرابع من الداخلين في الاسلام بعد البعثة ، فبلغ ذلك أبا أحيحة – وكان من خصوم الاسلام – فأرسل في طلبه فسبّه وبكته وضربه بعصا كانت في يده حتى كسرها على رأسه ، ثم حبسه وأجاعه وهو صابر . ثم هساجر إلى الحبشة فأقام بضع عشرة سنة ، وعاد سنة ٧ ه ، فغزا مع النبي (ص) ، وحضر فتح مكة ثم وقعة تبوك . وبعثه رسول الله (ص) عاملًا على اليمن ، فأقسام إلى أن استخلف أبو بكر فعزله ودعاه إليه . وخرج مجاهسداً فشهد فتح أجنادين قرب الرملة في فلسطين ودعاه إليه . وخرج مجاهسداً فشهد فتح أجنادين قرب الرملة في فلسطين سنة ١٣ ه ، ثم شهد وقعة مرج الصفر قرب دمشق فقتل فيهسا . أنظر والتاريخ » ج ٥ ص ٥٥ ، وفيه : مقتله بأجنادين .

<sup>(</sup>٢) هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي القرشي ، من سادات قريش في الجاهلية ، أسلم يوم فتح مكة . أتي به عمام الفتح ليبايع ورأسه ولحيته بيضاء ، فقال النبي عليه : غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد ، فكان أول مخضوب في الاسلام وعاش أبو قحافة إلى خلافة عمر ، ومات وهو ابن سبع وتسعين سنة ، وكانت وفاة ابنه قبله ، فورث منه السدس ، فرد على ولد أبي بكر . أنظر « الاستيعاب » الترجمة ١٧٧٣، و « الاصابة » الترجمة ٤٤٤٥ ، و « نكت الهميان » ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، يكنى أبا ثابت ، =

الحارث بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup> .

١٨ ـ وتوفي معاذ بن جبل (٢) سنة ثماني عشرة وسنه ثلاث وثلاثون

= صحابي ، من أهل المدينة . كان سيد قومه ، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والاسلام ، وأحد النقباء الاثني عشر . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وشهد أحداً والخندق وغيرهما . تخلف عن بيعة أبي بكر وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بجوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وذلك سنة خمس عشرة ، وقبل سنة أربع حشرة . أنظر « الاستيماب » الترجمة ١٢٣ ، و « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ١٢٣ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٨٤٠ .

(۱) صحابي ، كان من أغنياء قريش وأجوادهم وشجعانهم ، أخرجه قومه يوم بدر لقتال المسلمين وهو كاره ، فأسر وفداه العساس ثم أسلم وهاجر يوم الخندق ، شهد فتح مكة وحضر حنيناً والطائف وثبت مع رسول الله عليه يوم حنين ، فكان عن يمينه ، وتبرع في هذه الوقعة بثلاثة آلاف رمح . توفي بلدينة في خلافة عمر . وصلتى عليه عمر بعد أن مشى معه إلى البقيع ، بلدينة في خلافة عمر . وصلتى عليه عمر بعد أن مشى معه إلى البقيع ، ووقف على قبره حتى دفن. أنظر «الاستيعاب» الترجمة ٢٦٤٢، و« الاصابة » الترجمة ٨٨٢٨ ، و « أسد الغابة » ج ٥ ص ٤٦ ، و « ذيل المذيل » ص ٨ .

(٢) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل ، آخى النبي (ص) بينه وبين جعفر بن أبي طالب . شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . وبعثه رسول الله (ص) قاضياً ومرشداً لأهل اليمن ، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال، وأرسل معه =

سنة وهو إمام العلماء يوم القيامة''' . ١٩ ـ وتوفي أبي ّ بن كعب''' سنة تسع عشرة .

= كناباً إليهم يقول فيه: ﴿ إِنَّي بِعثْتُ لَكُمْ خَيْرُ أُهِلِي ﴾ . فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي (ص) وولي أبو بكر ، فعاد إلى المدينة . استعمله عمر بن الخطاب على الشام حين مات أبو عبيدة ، فمات من عامه في ﴿ طاعون عمواس ﴾ . قال الواقدي وغيره : كان معاذ حسن الشعر ، عظيم العينين ، أبيض ، براق الثنايا ، لم يولد له قط . أنظر ﴿ الاستيعاب ﴾ الترجمة ٢٤١٦، و﴿ أسد الفابة ﴾ ج ٤ ص ٣٧٦ ، و ﴿ الاصابة ﴾ الترجمة ٣٠٠٨ ، و ﴿ حليمة الأولياء ﴾ ج ١ ص ٢٨٦ ، و ﴿ الحبر » ص ٢٨٦ و ٣٠٠٤ ، و « مسالك الأبصار » ج ١ ص ٢١٧ ،

(١) وفي الحديث : يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة إمام العلماء .

(٢) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ، من بني النجار ، من الخزرج ، يكنى أبا المنذر . صحابي أنصاري ، كان قبل الاسلام حبراً من أحبار اليهود ، مطلعاً على الكتب القديمة ، يكتب ويقرأ ، ولمنا أسلم كان من كتباب الوحي . قال أبو عمر : « شهد أبي العقبة الثانية ، وبايع النبي (ص) فيها ، ثم شهد بدراً ، وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله . . » وفي الحديث : «أقرأ أمتي أبي بن كعب » . أمره عثان بجمع القرآن فاشترك في جمعه . وروى له الشيخان ١٦٤ حديثاً . قال أبو عمر : مات أبي في خلافة عمر بن الخطاب ، وقيل سنة تسع عشرة ، وقيل : سنة اثنتين وثلاثين . . . . وعشرين ، وقد قيل : إنه مات في خلافة عثان سنة اثنتين وثلاثين . . . . أنظر « الاستيعاب » الترجمة ٢ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٥٠ ، و « غاية النهاية » ص ١٦٠ ، و « سمط اللآلي » ص ١٩٤ ، و « المؤتلف و المؤتلف » ص ٢٤ ،

٢٠ ـ وتوفي أسيد بن الحُـضير (١٠ سنـة عشرين وكذلك بلال بن رباح (٢٠) الحبشي رضي الله عنه مؤذن رسول الله عَيْلِيَة .

(۱) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن رافع الأوسي الانصاري الأشهلي ، يكنى أبا يحيى . صحابي ، كان شريفاً في الجاهلية والاسلام . شهد العقبة الثانية ، وكان أحد النقباء الاثني عشر ، وشهد أحداً فجرح سبع جراحات وثبت مع رسول الله (ص) حين انكشف الناس عنه . وفي الحديث : نعم الرجل أسيد بن الحضير » . روى له الشيخان ١٨ حديثاً . توفي في المدينة . أنظر « صفوة الصفوة » ج ١ ص ٢٠١ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ، ج ٣ ص ١٣٥ ، و « تهذيب التهذيب » ج ١ ص ٣٤٧ .

(۲) يكنى أبا عبدالله ، كان مؤذن رسول الله (ص) وخازن على بيت ماله . وهو من مولدي السراة وأحد السابقين للاسلام . وفي الحديث : « بلال سابق الحبشة » . كان شديد السمرة ، نحيفاً طويلا ، خفيف العارضين ، له شعر كثيف . شهد المشاهد مع النبي (ص) ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أذ أن بلال ، ولم يؤذن بعد ذلك . وحين خرجت البعوث إلى الشام سار معهم إلى دمشق ، فكان بها حتى مات . روى له الشيخان ٤٤ حديثاً . أنظر « الاستيعاب » الترجمة ٣١٣ ، و « تاريخ الخيس » ج ٢ ص ٢٤٥ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٣ ص ١٦٩ ، و « حلية الأولياء » ج ١ و ١٤٧ ، و « حلية الأولياء » ج ١ اللهات » و ١١٤٨ ، و « مفوة الصفوة الصفوة » ج ١ ص ١٧٩ ، و « مهذيب الأساء واللهات » القسم الأول ، ج ١ ص ١٣٠ وفيه أقوال في وفاته .

### العشرة الثالثة من المائة الأولى ٢١ الى ٣٠ ه = ٦٤١ الى ٦٥١ م

۲۱ ــ توفي خالد بن الوليد (۱) سنة إحدى وعشرين ، وكذلك عمرو

(١) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي . سيف الله الفاتح الكبير ، الصحابي . كان من أشراف قريش في الجاهلية وشهد مع مشر كيهم حروب الاسلام إلى عمرة الحديبية . أسلم هو وعمرو بن العاص في مستهل العام الثامن من الهجرة . أي قبل فتح مكة . ولما ولي أبو بكر أرسله لقتال مسيلة الكذاب ، فلحق به عند عقرباء على تخوم اليامسة وأوقع به الهزيمة وقتله وأتباعه ، وكان ذلك في مستهل السنة الثانية عشرة الهجرة . ثم أنفذ لقتال الفرس ففتح الحسيرة ثم احتل الفرات بأسره . ثم حوله أبو بكر إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء . ولمنا ولي عمر بن الخطاب عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى أبا عبيدة بن الجراح . فاستمر خسالد يقاتل بين يدي الجيوش بالشام وولى أبا عبيدة بن الجراح . فاستمر خسالد يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح سنة ١٤ ه. فرحل إلى المدينة ، فدعاه عمر ليوليه فأبى . ومات بحمص وقيل في المدينة سنة ٢١ ه . راجع في ترجمته ليوليه فأبى . ومات بحمص وقيل في المدينة سنة ٢١ ه . راجع في ترجمته ليوليه فأبى . ومات بحمص وقيل في المدينة سنة ٢١ ه . راجع في ترجمته ليوليه فأبى . ومات بحمص وقيل في المدينة سنة ٢١ ه . راجع في ترجمته و الإصابة ، لابن حجر ج ١ ت ٢١٥٠ ، و « أسد الغابة » ج ٢ ص ١٠١ و « المحامل في التاريخ » ج ٢ في مواضع مختلفة (طبعة قورنبرغ) ، و « المحارف » لابن قتيبة ص ١٠٦ ( طبعة فستنفلد ) ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٥ ص ١٩٠ ، ١١٤ ، و «دائرة المعارف الاسلامية» بحلد ٨ =

#### ابن معدي کر به (۱).

#### ٢٣ ــ وتوفي قتادة بن النعمان (٢) سنة ثلاث وعشرين .

= ص ٢٠٣، وفيها أسمـاء المصادر . و « تاريخ الخيس » ج ٢ ص ٢٤٧ ، و « حالد و « صفة الصفوة » ج ١ ص ٢٦٨ ، و « خالد ابن الوليد » لطه الهاشمي . و « موجز سيرة خـالد بن الوليد » للعرفي . و « سيف الله خالد بن الوليد » للعرفي . و « عبقرية خالد » للعقاد .

(١) فارس اليمن وصاحب الغارات المذكورة . أسلم سنة ٩ هـ. ولما توفي النبي (صلعم ) ارتد عمرو في اليمن ثم رجع إلى الاسلام . كان أبي النفس ، فيه قسوة الجاهلية . وأخبار شجاعته كثيرة . له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها :

#### إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

توفي على مقربة من الري . وقبل قتل عطشاً يوم القدادسية . راجع « خزانة الأدب » للبغدادي ج ١ ص ٤٢٥ ، و « الإصابة » الترجمة رقم ٥٩٧٢ ، و « لباب الآداب » أنظر فهرسته ، و « الحور العين » ص ١١٠ ، و « الشعر والشعراء » ص ١٤٣ .

(٢) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي . صحابي بدري . شهد المشاهد كلها مع رسول الله (صلعم) وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر . له سبعة أحاديث . توفي بالمدينة وهو ابن ٦٥ سنة . أنظر «صفة الصفوة » ج ١ ص ١٨٣ ، و « الجرح والتعديل » القسم ٢ من الجزء الثالث ص١٣٣، و «تهذيب الأسماء واللغات» ج ٢ ص٥٥، وفيه : وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ابن خمس وستين سنة ونزل في قبره عمد بن مسلمة والحارث بن خزية .

### العشرة الرابعة من المائة الأولى ٣١ الى ٤٠ ه = ٦٥١ الى ٦٦١ م

## ٣١ \_ توفي أبو دَرْ الغِفاري (١) سنة إحدى وثلاثين (٢) .

(۱) هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد ، من بني غفار . صحابي من كبارهم . قال النووي : « رابع الاسلام ، ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام ، تعبد قبل الدعوة بالشهور والأعوام ، وأول من حيا الرسول بتحية الاسلام ، لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام ، ولا تقزعه سطوة الولاة والحكام .. » هاجر إلى الشام بعد وفاة النبي (صلعم ) فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثان ، فسكن دمشق . حرّض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم ، فخافه معاوية ( وكان والياً على الشام ) وشكاه إلى عثان ، فاستقدمه إلى المدينة ، فقد مها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء . فأمره عثان بالسفر إلى الربوة (من قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات . روى له البخاري ومسلم ٢٨١ حديثاً . أنظر « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٦٠ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٤ ص ١٦٠ ، و « الكنى والأسماء » ج ١ ص ٢٢٠ ، و « الذريعة » ج ١ ص ٢٢٠ ، و « الذريعة » ج ١ ص ٢٢٠ ، و « أبو ذر الغفاري » لعلي ناصر الدين . و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣١٠ ، و « أبو ذر الغفاري » لعلي ناصر الدين . و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٠٠ ،

(٢) - كذا في الأصل - والصواب سنة ٣٢ هـ كما في المصادر المذكورة في الحاشية رقم ١ . ٣٢ \_ وتوفي العباس بن عبد المطلب (١) عم رسول الله ﷺ سنة اثنتين وثلاث\_ين . وفي هذه السنة توفي عبد الله بن زيد بن ثعلبة (٢ وعبد الله بن مسعود (٣) القارىء .

<sup>(</sup>١) من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وجد الخلفاء العباسيين. قال رسول الله (صلعم) في وصفه: « أجود قريش كفاً وأوصلها ، هذا بقية أبائي..». أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة. حسن بلاؤه يوم حنين ، فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. له في الصحيحين ٣٥ حديثاً. أنظر «نكت الهميان» ص ١٧٥ ، و «صفة الصفوة» ج ١ ص ٢٠٣ ، و «تاريخ الخيس » ج ١ ص ١٦٥ ، و « الحبر » ص ٢٣ ، وغيرها من كتب التاريخ والتراجم.

<sup>(</sup>٢)هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث الخزرجي. من المهاجرين الأولسين وممن شهد بدراً. وهو الذي أري النداء في نومه . أنظر « المحبر » ص ٢٧٩ و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٠ ، وفيه اسمه : زيد بن عبد الله خطأ .

<sup>(</sup>٣) أحد القراء الأربعة ، ومن أهل السوابق في الإسلام ، ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين ، وشهد له رسول الله ( صلعم ) بالجنة . كان خادم النبي ( صلعم ) وصاحب سره ، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته . نظر إليه عمر يوماً وقال : « وعاء مليء علماً » ولي بعد وفاة النبي ( ص ) بيت مال الكوفة ، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان بن عفان فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً، أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ٣٨ ، و « المحبر» و « المحبر» و « المحبر» و « المحبر»

٣٣ ــ وتوفي المقداد بن الأسود (١٠ سنة ثلاث وثلاثين . وفيها توفي أبو سفيان بن حرب (٢٠ .

= و « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٢٤ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ٤٥٨ ، و « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ٩٥٨ . و « صفة الصفوة » ج ١ ص ١٥٤ .

(١) هو المقدداد بن عمرو - ويعرف بابن الأسود - الكندي البهراني الحضرمي ، أبو عمرو أو أبو معبد . صحابي. أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام ، وهو أول من قداتل على فرس في سبيل الله . وفي الحديث : إن الله عز وجل أمرني بجب أربعة ، وأخبرني انه يحبهم : «علي ، والمقداد ، وأبو ذر ، وسلمان » . شهد بدراً وغيرها وسكن المدينة وتوفي على مقربة منها ، فحمل إليها ودفن فيها . أنظر «صفة الصفوة » ج ١ ص ١٦٧ ، و « ديل المذيل »ص ١٠ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٧٧ ، و «الاصابة » الترجمة ١٨٥٨ ، و « مجمع الزوائد » ج ٥ ص ٣٠٠ ، و « الجرح والتعديل » ج ٤ ، القسم الأول صفحة ٢٦٤ .

(٢) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي ، من سادات قريش في الجاهلية . وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية . كان من قادة المشركين ورؤسائهم في حرب الاسلام عند ظهوره . أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة ، (وفي البدء والتاريخ : أسلم قبل فتح مكة ) . ولما توفي رسول الله على الموات عامله على نجران . وتوفي بالمدينة وقيل بالشام سنة ٣١ هـ وقيل سنة ٣٣ ه . أنظر « الاصابة » الترجمة وقيل بالشام سنة ٣١ هـ وقيل سنة ٣٣ ه . أنظر « الاصابة » الترجمة و « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ١٠٧ و « الحبر » ص ٢٤٦ .

٣٤ ــ وتوفي عبادة بن الصامت (١) سنة أربع وثلاثين .

٣٥ ــ وتوفي أبو رافع (٢) مولى رسول الله صلى الله عليه وســـلم والد عبد الله بن أبي رافع كاتب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم سنــة خمس وثلاثين . وفيها توفي سلمان الفارسي (٣) رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد عسادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي . صحابي ، من الموصوفين بالورع . شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد . وحضر فتح مصر . وهو أول من ولي القضاء بفلسطين . روى ١٨١ حديثاً اتفق الشيخان على ستة منها . توفي بالرملة أو ببيت المقدس . وفي « تهذيب ابن عساكر»: «لعل الصحيح انه توفي ببيت المقدس، حكى الهيثم بن عدي انه توفي سنة ٥٤ ، وأكثر الروايات على انه توفي سنة ٣٤ ه ». وفي « الجمع بين رجال الصحيحين » : المشهور انه مات بقبرس ، بالشام ، وقبره بها يزار ، وكان واليا عليها من قبل عمر .. » أنظر « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٣٣٤ ، وها الحبر » ص ٢٧٠ ، و « الاصابة » الترجمة رقم ٤٤٨٨ و « حسن المحاضرة» ج ١ ص ٩٥ و « خلاصة تهذيب الكال » ص ١٥٩ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ١ ص ٥٩ و وفيه وفاته سنة ٣٥ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع « الحبر » ص ١٢٨ و ٤٠٦ ، و « الاستيعاب » الترجمـــة رقم ٣٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) صحابي ، من كبارهم . أصله من مجوس أصبهان . قرأ كتب الفرس والروم واليهود ، ورحل إلى الشام فالموصل ، وقصد بلاد العرب ، فلقيمه ركب من بني كلب فاستخدموه ، ثم استعبدوه وباعوه ، فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة . وعلم سلمان بخبر الاسلام فقصد النبي (صلعم) =

والمغـــيرة بن الأخنس '``.

٣٦ ــ وتوفي مُحذيفة بن الياني العبسي (٢) سنــة ست وثلاثين .

=بقباء وسمع كلامه ولازمه أياماً، وأبى ان يتحرر بالاسلام فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه ، فأظهر اسلامه . وهو الذي دل المسلمين على حفر الحندق في غزوة الأحزاب . قال في حقه الذي (صلعم ) : «سلمان منا أهل البيت » . وسئل عنه الإمام على رضي الله عنه فقال « امرؤ منا وإلينا أهل البيت ، من لكم بمثل لقمان الحكيم ، علم العلم الأول ، والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر » . جعل أميراً على المدائن إلى أن توفي . روى له الشيخان ٢٠ حديثاً . أنظر « حلية الأولياء » ج ١ ص و الذريعة » ج ١ ص ٢٥٠ ، و «الذريعة » ج ١ ص ٢٠٠ ، و «الذريعة » ج ١ ص ٢٠٠ ، و «الأصابة » الترجمة رقم ٢٠٠٠ ، و «قديب ابن عساكر » ج ٢ ص ١٨٨ ، و « الأعلى الذهب » ج ٢ ص ١٧٠ ، « وصفة الصفوة » ج ١ ص ٢٠٠ ، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ١٧٠ ، « وصفة الصفوة » ج ١ ص ٢١٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٧٠ ، « وصفة الصفوة » ج ١ ص ٢١٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٠٤ ،

- (۱) صحابي ، من الشعراء ، قتل يوم الدار مع أمير المؤمنين عثان بن عفان . أنظر « الإصابة » ترجمة رقم ۸۱۷۷ ، و « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد طبعة بيروت ج ۲ ص ۵۸۷ ، و ۵۹۰ .
- (٢) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي ، (واليان لقب حسل) صحابي ، من الولاة الفاتحين . كان صاحب سر النبي (صلعم) في المنافقين ، لم يعلمهم أحد غيره . ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة سأله : أفي عمالي أحد من المنافقين ؟ فقال : نعم ، واحد . قال من هو ؟ قال لا أذكره . وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة ، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر ،

- (١) هو عبد الله بن سراقــة بن المعتمر بن أنس ، من المهــاجرين الأولين ويمن شهد بدراً . أنظر « الحبر » ص ٢٧٨ .
- (۲) كذا في الأصل محمد بن طلحة . والصواب محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثان التيمي القرشي المدني . صحابي ، أحد الستة أصحاب الشورى ، وأحد الثانية السابقين إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشرين . كان من دهاة قريش ومن علمائهم ، شهد أحداً وثبت مع النبي (صلعم ) وبايعه على الموت فأصيب بأربعة وعشرين جرحاً وسلم ، وشهد الخندق وسائر المشاهد . قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة ودفن بالبصرة . أنظر « تهذيب ابن عساكر » ج ٧ ص ٧١ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٣ ص ١٥٢ . و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٢٣٠ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٤٢ . و « ١ مح ٢٠٠ ، و « الحجم و « الحجم و « الحجم بين رجال الصحيحين » ص ٢٣٠ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٤٠ .
- (٣) هو عمـــار بن ياسر بن عامر الكناني ، أبو اليقظان . صحابي ، من الولاة ، وأحــد السابقين إلى الاسلام . شهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان . وهو أول من بنى مسجداً في الاسلام (مسجد قباء في المدينة). =

<sup>=</sup> وإلا لم يصل عليه . غزا الدينور ، وماه سندان ، وهمذاب ، والري . ولاه عمر بن الخطاب على المدائن ، فتوفي فيها . أنظر « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٤٠ ، و « تاريخ الاسلام » ج ٢ ص ١٥٢ ، و « الاصابة » ج ١ ص ١٥٢ ، و « الاصابة » ج ١ ص ٣١٧ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٢ ص ٢١٩ ، والجمع بين رجال الصحيحين صفحة ١٠٧ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٤ .

صِفِّين (١)، وكذلك ُخزيمة بن ثابت (٢)، وخبَّاب بن الأرَّتَّ التميمي (٣).

= كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه «الطيّب المطيّب» وفي الحديث: « ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما .. » . قتل في موقعة صفين وعمره ثلاث وتسعون سنة . أنظر « خلاصـة تهذيب الكمال » ص ١٣٧ ، و « صفة و « الاصابة » ترجمة ٥٧٠٦ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٣٩ ، و « صفة الصفوة » ج ١ ص ١٧٥ .

- (١) صِفتِين بكسرتين وتشديد الفياء موضع بالقرب من شاطىء الفرات الأين بين الرقة وبالس . وعنده كانت وقعة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية في سنة ٣٧ه ٢٥٧ ميلادية . قال ياقوت : وقتل في الحرب بينها سبعون ألفاً ، منهم من أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاً . وقتل مع علي خمسة وعشرون صحابياً بدرياً . . » . أنظر ه معجم البلدان » لياقوت ج ٣ ص ٤٠٢ ٤٠٣ .
- (٢) هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الانصاري . صحابي . من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام . حمل رايتهم يوم فتح مكة . وعاش إلى خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وشهد معه صفين فقتل فيها . روى له الشيخان ٣٨ حديثاً . أنظر « ذيل المذيل » ص ١٣ ، و « الاصابة » ج ١ ص ١٢٥ ، و « صفة الصفوة » ج ١ ص ٢٩٣ .
- (٣) صحبابي ، من السابقين ، قيل أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه . شهد المشاهد كلها ومسات بالكوفة وهو ابن ٧٣ سنة . روى له الشيخان ٣٢ حديثاً . أنظر « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٤٣ ، و « الاصابة » ج ١ ص ١٦٨ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٦٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٠٠ .

٣٨ ــ وتوفي ُصهيب بن سِنان'' سنة ثمان وثلاثين . وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق ''' ، وفي هـــذه السنة ''' توفي لبيـــد بن

<sup>(</sup>١) هو صهيب بن سنان بن مالك، صحابي ، أحد السابقين إلى الاسلام . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ، وكان يعرف بصهيب الرومي. وفي الحديث « أنا سابق العرب ، وصهيب سابق الروم ، وسلمان سابق فارس ، وبلال سابق الحبشة » . له في الصحيحين ٣٠٧ أحاديث . توفي في المدينة . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٤٧ ، و « الاصابة » ترجمة ٩٩٠٤ و « حلية الأولياء » ج ١ ص ١٥٨ ،

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالله – أبي بكر – بن عثان بن عامر التيمي القرشي ، ابن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد في حجة الوداع بين المدينة ومكة ، ونشأ في حجر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام (وكان قد تزوج أمه أسماء بعد وفاة أبيه) وولاه على إمارة مصر فدخلها سنة ٣٧ه. ولما استقر في مصر جهز معاوية جيشاً من أهل الشام وبعث به إلى مصر . وكان على رأس الجيش عمرو بن العاص ، فدخلها حرباً بعد معارك شديدة ، وانهزم عسكر محمد واختفى هو في بيت امرأة ، فعرف معاوية بن خديج وانهزم عسكر محمد واختفى هو في بيت امرأة ، فعرف معاوية بن خديج مكانه ، فقبض عليمه وقتله وأحرقه ، لمشاركته في مقتل الخليفة الثالث عثان بن عفان . وقيل لم يحرقه ، وقيل قتله عمرو بن العاص أو عمرو بن عثان . ودفن بمسجد زمام خارج مدينة الفسطاط . أنظر « تاريخ الطبري » عثان . ودفن بمسجد زمام خارج مدينة الفسطاط . أنظر « تاريخ الطبري » ج ٢ ص ٥٣ ، و « الولاة والقضاة » ص ٢٦ ، و « المغرب في حلى المغرب ، و ١ القسم الخاص بمصر ص ٢٩ والكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والصواب أن لبيداً مات سنة ٤١ه، أي في العشرة الخامسة من المائة الأولى حسب تقسيمات المؤلف .

ربيعــة (١) الشاعر وسنه مائة وأربعون سنة.

# العشرة الخامسة من المائة الأولى ٤١ الى ٥٠ ه = ٦٦١ الى ٦٧١ م

٤١ ــ توفي عقبة بن نافع الفهري سنة إحدى وأربعين (٢).

(۱) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات . أدرك الاسلام ووفد على النبي (صلعم ) ويعد من الصحابة ومن المؤتلفة قلوبهم . انتقل إلى الكوفة بعد إسلامه ومات بها بعد أن عاش عمراً طويلاً . له ديوان شعر صغير فيه معلقته التي مطلعها :

عفت الديار محلما فمقامها بنى ، تأبد غولها فرجامها

(۲) كذا في الأصل . والصواب ان عقبة قتل سنة ٢٣ه ، أي في العشرة السابعة من المسائة الأولى ، وهو عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموي القرشي الفهري . قائد ، فاتح ، ولد في حياة النبي (١-قه) وشهد فتح مصر ، وجهه عمرو بن العاص والياً على افريقية سنة ٤٢ ه فافتتح كثيراً من تخوم السودان في طريقه ، فولاه معاوية افريقية استقلالاً سنة ٥٠ ه وسيَّر إليه جيشاً قدر بعشرة آلاف فارس ، فأوغل عقبة في بلاد افريقية حتى وصل إلى وادي القيروان ، فأعجبه ، فبنى فيه مسجداً لا يزال إلى اليوم يعرف بجامع عقبة ، وأمر من معه فبنوا فيه مساكنهم . وفي سنة ٥٥ ه عزله معاوية فعاد إلى المشرق . ثم بعثه يزيد بن معاوية والياً على المغرب سنة ٢٢ ه فقصد القيروان وخرج منها متوجهاً إلى المغرب الأقصى ، فبلغ البحر المحيط ، ثم عاد ، فلما =

٤٢ ــ وتوفي صفوان بن أمية سنة اثنتين وأربعين (١) .

٤٣ ـ وتوفي محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري سنة ثلاث وأربعين
 وكذلك عمرو بن العاص

=كان في أرض الزاب تقدمته العساكر إلى القيروان ، وبقي في عدد قليل منهم ، فطمع به كسيلة والافرنج ، فأطبقوا عليه وقتلوه ومن معه ، أنظر البيان المغرب » ج ١ ص ١٩ ، و « بغية الرواد » ليحي بن خلدون ج ١ ص ٧٦ ، و « فتح العرب المغرب » ص ١٣٠ .

- (١) كذا في الأصل. والصواب انه مات سنة ٤١ ه. وهو صفوان بن أمية بن خلف القرشي المكي ، أبو وهب. صحابي ، كان من أشراف قريش في الجاهلية والاسلام. أسلم بعد الفتح وشهد اليرموك. له في الصحيحين ١٣ حديثاً. أنظر « الإصابة » الترجمة ٢٠٦٨ ، و « الحبر » أنظر فهرسته ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٢٢٨ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٤ ص ٢٢٨ ،
- (٢) صحابي ، من أهل المدينة ، شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك . استخلفه النبي ( صلعم ) على المدينة في بعض غزواته . واعتزل الفتنة في أيام على فلم يشهد الجمل ولا صفين . مات بالمدينة . أنظر « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ١٢٠ و « التنبيه والإشراف » ص ٢٠٩ و ٢١٨ و ٢١٩ و « الاصابة » الترجمة رقم ٧٨٠٨ ، وفيه روايتان في وفاته ، سنة ٣٤ و ٢٦ ه. والكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٥٣ .
- (٣)هو أبو عبد الله، عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، فاتح مصر وأحد عظهاء العرب ودهاتهم المجربين . أسلم في هدنة الحديبية ، وهاجر ، =

- ٤٤ ـ وتوفي أبو موسى الأشعري (١) سنة أربع وأربعين .
- ده و توفي زيد بن ثابت الفرضي (۲) رضي الله عنـــه سنة خمس وأربعين .

- (۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى ، من بني الأشعر ، من وقحطان. صحابي ، من الولاة الفاتحين، ومن أهل السابقة والسبق في الاسلام، وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين . هاجر من بلده زبيد وقدم مكة عند ظهور الاسلام ، فأسلم . استعمله الرسول ( صلعم ) على زبيد وعدن . وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١٧ ه . وولاه عثان الكوفة . ولما كانت وقعة الجمل دعا على أهل الكوفة لينصروه ، فأمرهم أبو موسى بالقعود ، فعزله على . ثم كان التحكيم فخدعه عمرو بن العاص ، فعاد إلى الكوفة وتوفي فيها . له في الصحيحين ٣٥٥ حديثاً . أنظر « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٥٦ ، و «الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٤ ص ٢٥٠ .
- (٢) هو أبو خارجـــة زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي صحابي ، كان كاتب الوحي . قتل أبوه وهو ابن ست سنين ، وهاجر مع =

<sup>=</sup> وولي إمرة جيش ذات السلاسل، ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر ، وولاه عمر فلسطين ، ثم مصر فافتتحها . وعزله عثان . ولما كانت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، كان عمرو مع معاوية ، فولاه على مصر سنة ٣٨ ه. أنظر « الاصابة » الترجمة ٨٨٤ ، و «الولاة والقضاة» أنظر فهرسته ، و «تاريخ الاسلام» للذهبي ج ٢ ص ٢٣٥ ، و ختلف كتب التاريخ والتراجم .

٤٩ ــ وتوفي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سنـــة تسع وأربعين (١) .

= النبي وهو ابن ١١ سنة ، وتعلم وتفقه في الدين فكان رأساً بالمدينة في القضاء والقراءة والفتوى والفرائض . وكان ابن عباس يأتيه إلى بيته للعلم ويقول : العلم يؤتى ولا يأتي. وكان إذا ركب أخذ ابن عباس بركابه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ، فيأخذ زيد كفه ويقبلها ويقول : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . ولما مات قال أبو هريرة : اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٤ و « غاية النهاية » ح ١ ص ٢٩٤ و « غاية النهاية »

(١) هو أبو محمد ، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم ، وثاني الأنمة الاثني عشر عند الإمامية . أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله ( صلعم ) وهو أكبر أولادها وأولهم . بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه الإمام علي سنة ٤٠ ه وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية ، فأطاعهم ، وبلغ معاوية خبره فقصده بحيشه ، ولما تقارب الجيشان ، هال الحسن أن يقتتل المسلمون ، فكتب إلى معاوية يشترط شروطاً للصلح ، ورضي معاوية ، فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة ٤١ ه . ثم انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام الله أن توفي مسموماً . ومدة خملافته ستة أشهر وخمسة أيام . وولد له أحد عشر ابناً وبنت واحدة وإليه نسبة الحسنيين كافة . أنظر «ذيل المذيل» أحد عشر ابناً وبنت واحدة وإليه نسبة الحسنيين كافة . أنظر «ذيل المذيل» ص ١٥ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٣٥ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٢

ه ـ و تو في المغيرة بن شعبة (١) سنة خمسين ، وكذلك أبو أيوب الأنصاري (٢) وحسان بن ثابت (٣) الشاعر وسنه مائة وعشرون سنة .

- (١) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، صحابي ، من دهاة العرب وقادتهم وولاتهم . أسلم سنة ٥ ه وشهد الحديبية واليامة وفتوح الشام والقادسية ونهاوند وهمدان وغيرها . وذهبت عينه باليرموك . ولي على البصرة ثم الكوفة. وهو أول من سلم عليه بالإمرة في الاسلام. مات بالكوفة، أنظر « المحبر » ص ١٨٤ وفهرسته ، و « ذيل المذيل » ص ١٥ ، و « أسد الغابة » ج ٤ ص ٢٠٢ ، و « الاصابة » الترجمة ٨١٨١ ، و « رغبة الآمل » ج ٤ ص ٢٠٢ .
- (۲) كذا في الأصل والصواب انه توفي سنة ٥٦ ه، أي في العشرة السادسة من المائة الأولى. وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ، أبو أبوب الأنصاري. صحابي ، كان شجاعاً تقياً محباً للجهاد . شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد . مات بالقسطنطينية أثناء حصار المسلمين لها ، ودفن تحت سورها . قال الحنبلي في شذراته : وموضع بيته الذي نزل فيه رسول الله ( صلعم ) مدرسة تعرف بالشهابية ، وفيه موضع يقال له المبرك ، يعنون مبرك ناقسة رسول الله ( صلعم ) . أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ٥٧ ، و «الاصابة» ج ١ ص ٥٠ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٣ ص ٩٩ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٣٦١ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ١١٨ ،

<sup>=</sup> ص ١٩٩ ، و « الاعلام » ج ٢ ص ٢١٤ ، و « تاريخ اليعقوبي » فهرسته ، وفيه وفاته في ربيع الأول سنة ٤٩ ه ، كا ذكر ابن قنفذ . والصواب انه توفى سنة ٥٠ ه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والصواب انه توفي سنة ٤٥ هـ. وهو أبو الوليد =

#### وفي هذه السنة توفي كعب بن مالك (١) أحد شعراء النبي عَلَيْكُم .

= حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله (صلعم) وشاعره. عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الاسلام مثلها. قال ابن سعد: « ولم يشهد مع النبي (صلعم) مشهداً ، وكان يجبن » وقال الحافظ بن عساكر: « نعم ، كان جهاده بشعره ، وكان رسول الله (صلعم) ينصب له منبراً في المسجد يقوم عليه ينافح عن رسول الله (صلعم) وكان ذلك على قريش أشد من رشق النبل » وقال ابن الكلبي : « إن حسان كان لسنا شجاعاً ، فأصابته علة أحدثت له الجبن ، فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر إلى قتال فأصابته علة أحدثت له الجبن ، فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر إلى قتال ولا يشهده » وقال أبو عبيدة : « فضل حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر ولا يشهده » وقال أبو عبيدة : « فضل حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر النبي في النبوة ، وشاعر اليانيين في الاسلام » . وقي في المدينة . أنظر « نكت الهفيان » ص ١٣٤ ، و ابن عساكر ج ؟ ص ١٢٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٠٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « خزانة الأدب »

(١) هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين البدري الأنصاري السلمي الحزرجي ، أبو عبد الله ، وقيل أبو عبد الرحمن . صحابي ، من أكابر الشعراء استشهد في الجاهلية . وكان في الاسلام أحد شعراء النبي (صلعم) الذين كانوا يردون الأذى عنه . قال الصفدي : « شهد أحداً والمشاهد كلها حاشا تبوك ، فإنه تخلف عنها ، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ، والثاني هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، تخلفوا عن غزوة تبوك ، وتاب الله عليهم وعذرهم وغفر لهم » . آخى رسول الله بينه وبين طلحة بن عبيد الله ،

### العشرة السادسة من المائة الأولى ( ٥١ الى ٦٠ = ٦٧١ الى ٦٨٠ م)

### ٥١ ـ توفي أبو طلحة الإنصاري سنة إحدى وخمسين (١٠ .

= سنة . وروى له البخــاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . أنظر « نكت الهميان » ص ٢٣١ ، وفيه : توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة ثلاث وخمسين، ومثله في «خزانة الأدب» للبغدادي ج ١ ص ٢٠٠٠ و « رغبة و « الاصابة » ترجمة رقم ٧٤٣٥ ، و «شرح الشواهد» ص ١٢٣ ، و « رغبة الآمل » ج ٢ ص ٧٣ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٥٦ .

(۱) كذا في الأصل ، والصواب انه مات سنة ٣٤ ه ، أي في العشرة الرابعة من المائة الأولى . وهو زيد بن سهل بن الأسود النجاري ، أبو طلحة الأنصاري . صحابي ، شهد بدراً وما بعدها . آخى الرسول ( صلعم ) بينه وبين الأرقم بن أبي الأرقم . وكان جهير الصوت ، وفي الحديث : لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل » . توفي في المدينة وصلتى عليه عثمان : وقيل ركب البحر غازياً فمات فيه . أنظر « المحبر » ص ٧٧ ، وفيه وفاته سنة خمس وثلاثين، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٤٠ و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٣ ص ٢٤.

وقع خطأ في ترجمة كعب بن مالك ص ٢٠، ، يرجى قراءة السطر الثالث من الحاشية رقم ١ هكذا : « الشمراء ، اشتهر في الجاهلية » .

٢٥ ـ وتوفي عمران بن ُحصين سنة اثنتين وخمسين ''
 ٣٥ ـ وتوفي زياد بن أبي سفيان '' سنة ثلاث وخمسين ؛ وكذلك

(۲) هو زياد بن أبيه ، أمير ، من القادة الفاتحين ، اختلفوا في اسم أبيه ، فقيل عبيد الثقفي ، وقيل أبو سفيان . ولدته أمه سمية عـــام الهجرة في الطائف وتبناه عبيد الثقفي . أدرك النبي ( صلعم ) ولم يره ، وأسلم في عهد أبي بكر الصديق . وفي « لسان الميزان » ج ٢ ص ٩٤ : « وكان زياد قوي المعرفة ، جيد السياسة ، وافر العقل ، وكان من شيعة علي وولاه إمرة فارس المعرفة ، جيد السياسة ، وافر العقل ، وكان من شيعة علي وولاه إمرة فارس على آل علي وشيعته ، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي ومن معه . . » توفي علي وشيعته ، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي ومن معه . . » توفي وهو على إمرة العراق لمعاوية ، وأخباره في التاريخ شهيرة . أنظر « لسان الميزان » ج ٢ ص ٩٤ - ١٩٤ ، و « البدء والتاريخ » ج ٢ ص ٧ وفيه : « كان زياد غشوماً ظلوماً هصوماً . . » ، و « خزانة الأدب » للبغدادي ج ٢ ص ١٩٥ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٣ ص ١٩٥ ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٣٥٠ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٤ ص ٢٠٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٥٥٠ ، وهو فيه زياد بن أمه » .

<sup>(</sup>۱) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي . صحابي ، ڪثير المناقب ومن أهل السوابق ، أسلم عام خيبر سنة ۷ ه . بعثه عمر بن الخطاب يفقه أهل البصرة وولاه زياد قضاءها . وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها خير لهم من عمران بن حصين . قال صاحب الشذرات : وهو الراوي لحديث وصف المتوكلين الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون . وفي بالبصرة . أنظر « الشذرات » ج ۱ ص ۵۸ ، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ۷ ص ٤ ، و « تهذيب التهذيب » ج ۸ ص ١٢٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ۱ ص ۲۸ ، و « تذكرة

فضالة بن عبيد (١).

عه \_ وتوفي حكيم بن حِزام (٢) الذي ولد في جوف الكعبة سنة أربع وخمسين وسنّه مائة وعشرون سنة . وفي هذه السنة توفي مويطيب بن عبد العُزّى (٣) وسنّه مائة وعشرون سنة .

<sup>(</sup>١) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي ، صحابي ، قال ابن حبيب : « شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عليه ، وفي الاصابة : لم يشهد بدراً وشهد أحداً فما بعدها » وفي تاج العروس : « شهد بدراً والحديبية .. » ثم خرج إلى الشام ونزل دمشق فولاه معاوية قضاءها ، وتوفي فيها . أنظر « المحبر » ص ٢٩٤ — ٢٩٥ ، و « الاصابة » الترجمة رقم ٢٩٩٤ ، و « تاج العروس » ج ٨ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويسلد بن أسد بن عبد العزى ، ابن أخي خديجة أم المؤمنين . صحابي ، أسلم يوم الفتح ، وكان صديقاً لرسول الله (صلعم ) قبل البعثة وبعدها ، عاش ستين سنة في الجساهلية وستين سنة في الاسلام . ولدته أمه في الكعبة ، وشهد حرب الفجار ، وهو من المؤلفة قلوبهم من قريش . روى له الشيخان ، عديثاً . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠ ، و « الحسبر » ص ١٧٦ و ٣٤٣ ، و « الجسم بين رجال الصحيحين » ص ١٠٥ ، و « الاصابة » ج ٢ ص ٣٤٩ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٢ ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) هو حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود ، من بني عامر من لؤي . صحابي قرشي ، من المؤلفة قلوبهم من قريش ، حارب الاسلام إلى أن فتحت مكة فأسلم ، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم =

٥٥ \_ وتوفي الأرقم بن أبي الأرقم سنة خمس وخمسين (١).

٥٨ ـ وتوفي أسامة بن زيد سنة ثمان وخمسين (١) ، وكذلك سمرة

= حنينًا والطائف . مات بالمدينة وقد تجاوز المئة . أنظر « الحبر » ص ۹۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۷۶ ، ۴۷۶ و «ذيل المذيل » ص ۱۷ .

(١) هو أبو عبد الله الأرقم بن عبد مناف (بن أبي الأرقم) بن أسد ( أبي جندب) بن عبد الله ، صحابي ، من عشيرة نحزوم وهي من أغنى عشائر مكة وأكثرها احتراماً ، اعتنق الاسلام وهو حدث ، وكان من أوائل الذين آمنوا . كانت داره بمكة تسمى « دار الاسلام » وفيها كان رسول الله ( صلعم ) يدعو الناس إلى الاسلام ، وبمن أسلم فيها عمر بن الخطاب . آخى النبي ( صلعم ) بينه وبين أبي طلحة زيد بن سهل . وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله . وتوفي عام ٤٥ أو ٥٥ بعد أن نيف على الثانين . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ٣٣١ وفيها أسماء المراجع الأجنبية ، و « تاريخ الاسلام » ج ٢ ص ٢٧٠ ، و « الاصابة » ج ١ ص ٢٢٠ ، و « المصابة » ج ١ ص ٢٢٠ ، و « المحابة » م ١ ص ٢٢٠ ،

(٢) كذا في الأصل ، والصواب انه توفي في الجرف حوالي عام ١٥ ه ودفن بالمدينة . وهو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي الهاشمي ، أبو محمد ، صحابي ، ولد بمكة في العام الرابع من بعثة الرسول ( صلعم ) ونشأ على الإسلام، لأن أباه كان من أول الناس إسلاماً. وتذكر الروايات شواهد عدة =

ابن ُجندب (١) .

= عن حب النبي (صلعم) له وهو طفل ، وقبل إنه لقب به «حب رسول الله وابن حبيه - . وهاجر مع وابن حبيه - . وهاجر مع النبي إلى المدينة ، وأمتره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان مظفراً موفقاً . ولما توفي رسول الله (ص) رحل أسامة إلى وادي القرى ، ثم انتقل إلى الشام في أيام معاوية ، وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات . روى له البخاري ومسلم ١٢٨ حديثاً . أنظر «شذرات الذهب» ج١ ص٥٥ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ٢٤ ، و « البلاذري » ص ٢٧٣ و « مذيرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ٣٤ ، و « البلاذري » ص ٢٢٣ و « منابع المعارف الاسلامية » معادي و « الطبعة الأولى سنة ١٣٢٢ ص ٢٢ ، و « الاصابة » ج١ ص ٢٥١ ، و « الاصابة » ج١ ص ٢٥١ ، و « الاصابة » ج١ ص ٢٥١ ، و « الاصابة » ج١ و ٣٠٤ ، و « العمارة » و « ال

(١) كذا في الأصل ، والصواب انه توفي سنة ٢٠ ه. وهو سَمُهرة بن جندب بن هـ لال الفزاري ، صحابي ، من القـادة . نشأ في المدينة ، ونزل البصرة . كان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ، وفي « الجمع بين الصحيحين » نزل الكوفة وولي البصرة . وهو ممن شهد صفين مع معاوية ابن أبي سفيان . مات بالكوفة ، وقيل بالبصرة . أنظر « شذرات الذهب » بن أبي سفيان . مات بالكوفة ، وقيل بالبصرة . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٥ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٢٠٠ ، و « الأعـــلام » ج ٣ ص ٢٠٠٠ ،

(١) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف بن قصي . صحابي ، من الأمراء الولاة الفاتحين . توفي النبي عليه السلام وهو في التاسعة من عمره تقريبًا ، وقبل أبوه في وقعة بدر، وكان من المشركين. وربي سعيد في حجر عمر بن الخطاب . وفي سنة ٢٩ ه أو ٣٠ ه ولاه عثمان ابن عفان الكوفة مكان الوليد بن عقبة ، فقام إبان ولايته بحملات على طبرستان وجرَجَانَ ، وقضى على الفتنة فيهما ، ولكنه أثار عليه أهل الكوفة، فشكوه إلى عنان ، فاستدعاه إلى المدينة ، فأقام فيها إلى أن كانت الثورة عليه ، فدافع عنه سعيد حتى أثخنته الجراح ، ثم خرج إلى مكة فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة ، فعهد إليه بولاية المدينة ، فتولاها إلى أن مات . لم يشترك في وقعة الجمل ولا في وقعة صفين ، وقد اشتهر خاصة بجوده وفصاحته . قيل توفي سنة ٥٣ هـ وقبل سنه ٥٧ هـ وقبل ٥٨ هـ . وفي أكثر الروايات شيوعاً أنه مسات سنة ٥٩ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٦٥ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١١ ص ٤٣٦ ، و « طبقات ابن سعد » ج o ص ١٠ وما بعدها ، و « أسد الغابة » ج ٢ ص ٣٠٩ ومـــا بعدها ، و « تاريخ الاسلام » للذهبي ج ۲ ص ۲۹۲ حوادث سنة ٥٥ ه . و « تهذيب ابن عساكر » ج 7 ص ١٣١ ، و « الكامل في التاريخ » ص ١١٩ ، ١٩٨ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ وما بعدهـا . و « تاریخ الیعقوبی » ج ۲ ص ۱۳۵ ، وأنظر فهرسته ، و « الاصابة » الترجمة ٣٢٦١ .

(٢) هو أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، صحابي ، من علماء قريش . قال في « الإصابة »: «كان أنسب قرشي لقريش والعرب قاطبة » وعده الجاحظ من كبار النستابين . روى له البخاري =

بردة بن نيار ('' وأبو جهم بن حذيفة (٢) وأبو هريرة ("' وأبو محذورة

= ومسلم ٢٠ حديثاً.أنظر « المحبر » ص ٦٧ ، ٦٩ ، ٨١ ، ٤٧٤ ، و «الجمع بين رجال الصحيحين » ص ٧٦ ، و « البيان والتبيين » تحقيق هارون ج ١ ص ٣٠٣ وأنظر فهرسته ، و « الاصابة » ج ١ ص ٢٣٥ وفيه : « مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين » ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٦٤ .

- (۱) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد ، البلوي ، المدني ، وقيل اسمه الحارث بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة . قال النووى : « والأول أشهر وأصح » . شهد العقبة الثانية مع السبعين وشهد بدراً وأحداً والحندق وسائر المشاهد مع النبي ( صلعم ) . قال النووي : توفي سنة ٥٥ ه وقيل : « سنة ١٤ أو ٤٢ ه » . أنظر « تهذيب الأسماء واللغات » ج ٢ ص ١٧٨ ت ٢٨٣ . و « الإصابة » كتاب الكنى .
- (٢) هو عامر أو عمير ، أو عبيد بن حذيفة بن غانم ، من قريش من بني عدي بن كعب . أحد المعمرين ، أسلم يوم فتح مكة ، واشترك في بناء الكعبة مرتين : الأولى في الجاهلية ، والثانية حين بناها ابن الزبير سنة ٢٤ه. ومات في تلك الفينة . وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثان . وله خبر مع معاوية . وعد ابن حبيب : من أشراف العميان . أنظر « الأعلام » ج ٤ مسلم علا ، و « المحبر » ص ٢٩٨ .
- (٣) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، الملقب بأبي هريرة ، صحابي ، قال النووي : اختلف في اسمه اختلاف كثير جداً ، والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المثقفين انه عبد الرحمن بن صخر ... كان أحفظ الصحابة حفظاً للحديث . قال الحافظ النهبي : « المكثرون من رواية الحديث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أبو هريرة، مروياته خمسة =

المؤذَّن (١) في سنة واحدة وهي سنة تسع وخمسين .

اليثي سنة ستين . وفيها توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق " ومعاوية بن أبي

- (١) في اسمه اختلاف على ما في « الاستيعاب » ، و « الاصابة » . وله صحبة ورواية . وكان من أقوى الناس صوتاً وأحسنهم نغمة . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٦٥ .
  - (٢) لم أعثر له على ترجمة وافية فيما بين يدي الساعة من كتب الرجال .
- (٣) كذا في الأصل ، والصواب انه مات سنة ٥٥ ه . وهو عبد الرحمن ابن عبد الله أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي ، صحابي ، ابن صحابي ، كان من الزهاد الشجعان ، قال صاحب الشذرات : شهد مع قريش بدراً وأحداً مشركا ، وأسلم في هدنة الحديبية ، وله المشاهد الجميلة في نصر الاسلام ، ولما دعاه معاوية إلى البيعة ليزيد ، امتنع وقال : « أهرقلية كلما مات قيصر كان قيصر مكانه ؟ لا نفعل والله أبداً » فبعث اليه معاوية بمائة ألف درهم، فردها وقال: «لا أبيع ديني بدنياي» ، ثم خرج إلى مكة ، فمات =

<sup>=</sup> آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون..» وعن الإمام الشافعي قال : «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » أسلم في السنة السابعة للهجرة ، وكان كثير العبادة والذكر ، حسن الأخلاق ، وولي إمرة المدينة . ولما صارت الخلافة إلى عمر بن الخطاب استعمله على البحرين ثم عزله . توفي بالمدينة . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٦٣ – ٦٤ ، و « الإصابة » الكنى ترجمة ١٧٩ ، و « تهذيب الأسماء واللغات » ج ٢ ص ٢٧٠ ترجمة ٣٣٤ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٣٨٠ ، و « الحجبر » ص ٥ و ٨٠ .

## سفيان (١) ومعقل بن أسيد الأنصاري (١).

= فيها قبل أن تتم البيعـة ليزيد. أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٥٩ ، و « الإصابة » الترجمة ٥١٤٣ ، و « المحبر » ص ١٠٢ و ٤٤٩ .

(١) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشي الأموي ، مؤسس الدولة الأموية في الشام ، كان من دهاة العرب وحلمائها يضرب به المثل . أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة ، وتعلم الكتابة والحساب ، فجعله رسول الله ( ص ) في كتّابه . ولما وَلِي أبو بكر الصديق ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيـه يزيد بن أبي سفيان ، فكان على مقدمته في فتح بعض مدن الساحل في لبنان . ثم ولي الشام لعمر وعثمان عشرين سنة ، ولما صارت الخلافة للإمام علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان أمر بعزله ، فنادى معاوية بثأر عثمان واتهم علياً بدمه ، ونشبت الحروب بينهما، وانتهى الأمر بإمامة على في العراق،ومعاوية في الشام، ثم قتل الإمام علي وبويسع بعده ابنه الإمام الحسن ، فسلم الخلافة إلى معاوية سنة ١٤ هـ. فكانت مدة خلافته عشرين سنة إلا شهراً ، بلغت فتوحات المسلمين في أثنائها المحيط الأطلسي وبلاد السودان وبعض جزر المتوسط. مات في دمشق . أنظر « معاوية بن أبي سفيان في الميزان » للعقاد ، و « الذهب المسبوك » ص ٢٤ ، و « الاسلام والحضارة العربيـة » ج ٢ ص ١٤٦ ، و « مروج الذهب » للمسعودي ج ٢ ص ٤٢ ، و « البدء والتاريخ » ج ٦ ص ٥ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٤ ص ٣ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٦٥ ، و « المحبر » أنظر فهرسته ، و « تاريخ اليعقوبي » أنظر فهرسته ، ومختلف كتب التاريخ .

(٢) لم أعثر له على ترجمة وافية فيما بين يدي الساعــة في كتب الرجال . ولعل المؤلف أخطأ في اسم المترجم له .

# العشرة السابعة من المائة الأولى ( ٦٦ الى ٧٠ ه = ٦٨٠ الى ٦٩٠ م )

71 \_ توفي الحسين بن على بن أبي طالب ''' رضي الله عنهما يوم الجمعة عاشر محرم سنة إحدى وستين .

٦٤ ـ وتوفي النعان بن بشير (٢) سنة أربع وستين ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله ، الحسين بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي القرشي المعدناني ، سبط رسول الله (ص) وريحانته ، وسيد شباب أهل الجنة ، وإليه نسبة كثير من الحسينيين . استشهد حرضي الله عنه وأرضاه حبكربلاء عن ست وخمسين سنة ، وقصة استشهاده مشهورة في التاريخ . أنظر «صفة الصفوة » ج ١ ص ٣٢١ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٤ ص ١٩٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٦ ، و «مقاتل اطالبين» ص ٥٤ و ٢٧ ، و « تاريخ الطبري » ج ٢ ص ٢٩٠ ، و « تاريخ الطبري » ج ٢ ص ٢١٥ ، و « تاريخ الطبري » ج ٢ ص ٢١٥ ، و « تاريخ الطبري » ج ٢ ص ٢١٥ ، و « تاريخ اليعقوبي » أنظر و « تهرسته .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري ، =

الضحاك بن قيس الفهري (١).

٦٥ ـ وتوفي عبد الله بن عمرو بن العاص سنة خمس وستين (٢)

= صحابي جليل، شاعر ، خطيب ، من أهل المدينة ، ولي قضاء دمشق وولي اليمن لمعاوية ، ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهر ، وعزله وولاه حمص . وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة . قتله خالد بن خلي الكلاعي سنة ٦٥ ه ، أنظر « المحبر » ص ٢٧٦ و ٢٩٤ ، و « أسد الغابة » ج ٥ ص ٢٢ ، و « الاصابة » « الترجمة » ٨٧٣٠ ، و « معجم المطبوعات » ص ٢٢١ ، و « المعجم المطبوعات »

- (١) هو أبو أمية ، أو أبو أنكيس ، الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي ، سيد بني فهر في عصره ، شهد فتح دمشق ، وشهد صفين مسع معاوية . ولاه معاوية على الكوفة ثم نقله إلى دمشق . ولما مات معاوية بن يزيد سنة ٦٤ هابيعه أهل دمشق على أن « يصلي بهم ، ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على خليفة » وانعقدت البيعة العامة لمروان بن الحكم ، والضحاك في مرج راهط منة ٦٥ ه. أنظر « الأعلام » ج ٣ ص ٣٠٩ وفيه بقية أسماء المراجع .
- (٢) كان من فضلاء الصحابة وعبادهم المكثرين في الرواية، من أهل مكة، ولد سنة ٧ ق ه. وأسلم قبل أبيه ، وكان يقرأ بالسريانية . شهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه يوم اليرموك . وهو بمن شهد صفين مع معاوية بن أبي سفيان . ولما ولي يزيد الخلافة امتنع عبد الله من بيعته ، وانزوى منقطعاً للعبادة . وعمي في آخر حياته . اختلفوا في مكان وفاته . قال في « صفة الصفوة »: « مات بالشام ، وزعم قوم انه مات بمكة ، ويقال بالطائف ، =

وفيها توفي مروان بن الحكم '''

#### 7٨ \_ وتوفي عبدالله بن عباس (٢) الفقيه بالطائف سنة

= ويقال بمصر » وقال في « البدء والتاريخ » : «مات بمكة ويقال بمصر » أنظر « البدء والتاريخ » ج ٥ ص ١٠٧ ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٢٨٣ – ٢٩٢ ، و «صفة الصفوة» ج١ ص ٢٧٠ و « الإصابة » الترجمة ٤٨٣٨ .

(۱) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبو عبد الملك ، من كبار القواد الأمويين . ولد بمكة سنة ٢ ه . وسكن المدينة . ولما ولي ابن عمه عثان اتخذه كاتباً له . وهو بمن اشترك في وقعتي الجمل وصفين . دعا لنفسه بالخلافة بعد اعتزال معاوية بن يزيد ، فبايعه أهل الأردن سنة أربع وستين ، وخرج إلى مصر وقد فشت في أهلها البيعة لابن الزبير ، فصالحوا مروان ، فولى عليهم ابنه عبد الملك ، وعاد إلى دمشق فلم يطل أمره ومات فيها بالطاعون . وفي « البدء والتاريخ » ان زوجته أم خالد بن يزيد بن معاوية سقته سمتاً في الشراب فأبطأ القضاء عليه ، فلما كان في الليل وضعت وسادة على وجهه وقعدت عليها حتى مات . أنظر البدء والتاريخ » ج ٣ ص ١٩ – ٢٠ و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٧٠ و « معجم الشعراء » ص ٣٩٦ ، وفيه قطعتان من شعره ، و « أسد الغابة » ج ٤ ص ٣٤٨ و ختلف كتب التاريخ .

(٢) هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، الحبر البحر ، الصحابي الجليل ، ابن عم رسول الله عليه ، وأبو الخلفاء العباسيين . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ونشأ في بدء عصر النبوة ، قصحب النبي (صلعم). ، وروى عنه الأحاديث الصحيحة. قال: ابن مسعود: =

= « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » وقال مجاهد : «ما رأيت أحداً قط مثل ابن عباس ، لقد مات بوم مات ، وانه لحبر هذه الأمة » . وعن عبيدالله بن عبدالله قال : كان ابن عباس قد فات الناس بخصال ، بعلم ما سبق ، وفقه ما احتيج إليه ، وحلم ونسب ونائل » . وروي من وجوه ان رسول الله عليه قال : اللهم علمه الحكمة ، وتأويل القرآن . وفي بعض الروايات : اللهم فقه في الدين ، وعلمه التأويل . وفي حديث : « اللهم بارك فيه ، وانشر منه ، واجعله من عبادك الصالحين » وفي حديث : « اللهم زده علماً وفقها » . قال ابن عبد البر : وكلها أحاديث صحاح . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصاري :

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بمنتظات لا ترى بينها فصلا كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذى إربة في القول جدًّا ولا هزلا

وينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن» جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيراً حسناً . له في الصحيحين ١٦٦٠ حديثاً . وكف بصره في آخر عمره ، وتوفي بالطـائف . أنظر « نكت الهميان » ص ١٨٠ – ١٨٢ ، و « ديوان حسان » و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٧٥٠ و « الحبر » فهرسته ، و « حلية الأولياء » ج ١ ص ٣١٤ – ٣٢٩ ، و « الاصابة » الترجمة ٢٧٢ .

(١) هو محمد بن علي بن أبي طالب ، أبو القاسم - ويقال أبو عبدالله - =

أبو واقد <sup>(۱)</sup> .

= المعروف بابن الحنفية ، أحد الأبطال الأشداء في صدر الاسلام ، كان أسود شديد السواد ، كثير العلم ، فاضلا غاية في العبادة . وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمها فاطمة الزهراء ، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلم بن ثعلبة الحنفية . وكان يقول : « الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منها » . وأما كنيته بأبي القاسم فيقال : إنها رخصة من رسول الله ( صلعم ) وإنه قال لعلي : « سيولد لك بعدي غلام ، وقد نحلته اسمي وكنيتي ، ولا تحل لأحد من أمتي بعده » وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته ويزعم انه المهدي . وكانت الكيسانية تزعم أنه لم يمت وانه مقيم برضوى . أخباره كثيرة . توفي سنة ٨١ ه ، وقيل سنة ٨٣ ، وقيل ٢٧ أو ٧٣ ه . والأول أرجع . أنظر « وفيات الأعيان » الترجمة ٣١٥ ج ٣ ، و « شذرات الذهب ، أرجع . أنظر « وفيات الأعيان » الترجمة ٣١٥ ج ٣ ، و « البدء والتاريخ » ج ٥ و « البدء والنات » ج ١ ص ١٧٤ و « البدء والتاريخ » ج ٥ و « البدء والتاريخ » ج ٥ و « البدء والتاريخ » ج ٥ و ٧ - ٧٠ .

(١) قال الحنبلي: « وكان ممن شهد الفتح وعاش بضعاً وسبعين سنة » .

# العشرة الثامنة من المائة الأولى ( ۷۱ الى ۸۰ هـ = ٦٩٠ الى ۷۰۰ م )

٧٣ ـ توفي عبد الله بن عمر بن الخطـــاب رضي الله عنهما سنة شـــلاث وسبعين (١) وفيهـــا توفي عبـد الله بن الزبــير بن

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ، أبو عبد الرحمن ، صاحب رسول الله (صلعم ) ، وابن وزيره . ولد سنة ١٠ ق ه . ونشأ في الاسلام ، وهاجر به أبوه قبل احتلامه ، واستصغر عن أحد وشهد الحندق وما بعدها ، وشهد فتح مصر . يقال انه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج . أفتى في النساس في الاسلام ستين سنة . ولما قتل عثان بن عفان عرض عليه نفر أن يبايعوه فأبى . غزا افريقية مرتين ، الأولى مع ابن أبي سرح ، والثانية مع معاوية بن حديج . وأضر بآخرة . روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وهو آخر من توفي بمكسة من أصحاب رسول الله (صلعم) . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: « مات ابن عمر ، وهو مثل عمر في الفضل ، وكان عمر في زمان له فيه نظراء ، وعاش ابن عمر ، في زمان ليس له فيه نظير » أنظر « ذكت الهميان » ص ١٨٣ – ١٨٤ ،

العوام (١) رضى الله عنه .

٨٣ ـ وتوفيت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهها
 بعده بعشر سنين ١٠٠٠ .

= الترجمة ٤٨٢٥ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٣٤-٢٣٧ الترجمة ٢٩٧ وفيه وفاته سنة ٣٣ ه . و « حليـة الأولياء » ج ١ ص ٢٩٢ - ٣١٤ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٨٦ وفيه وفاته سنة ٧٤ ه . و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ٤ ص ١٠٥ – ١٣٨ ، وفيه وفاته سنة ٢٤ ه .

(۱) هو أول مولود في المدينة بعد الهجرة . كان فارس قريش في زمنه . شهد فتح افريقية زمن عثان . وبويع له سنة ٦٤ ه بعد موت يزيد بن معاوية ، فحكم مصر والعراق واليمن والحجاز وخراسان وأكثر بلاد الشام ، واتخذ من المدينة عاصمة له ، فسير الأمويون اليه الحبجاج بن يوسف ، فحاصره ودام القتال أشهراً ثم انتهى بمقتل ابن الزبير في مكة وهو في عشر الثانين . ومدة خلافته تسع سنين . أنظر « حليه الأولياء » ج ١ ص ٣٢٩ - ٣٣٧ ، و «فوات الوفيات » ج ١ ص ٢١٠ ، و «شدرات الذهب» ج ١ ص ٧٩ - ٧٩ ، وختلف كتب التاريخ .

(۲) كذا في الأصل: بعده بعشر سنين ، أي سنة ۸۳ ه. والصواب أنها ماتت سنة ۷۳ ه بعد مقتل ابنها عبدالله ( أنظر الحاشية السابقة ) بأيام قلائل وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثان بنعامر ، صحابية ، من السابقات إلى الإسلام ، ومن المهاجرات الأول. ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة . وسميت «ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبي (صلعم) طعاماً حين هاجر إلى المدينة ، فلم تجد ما تشده به ، فشقت نطاقها وشدت به الطعام . وهي الأخت الكبرى لعائشة من أبيها ، وأم أول مؤمن ولد بعد الهجرة =

٧٤ ــ وتوفي أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصــاريّ سنة أربع وسبعين (١) وسنه أربع وتسعون سنة . وفيها توفي رافع بن

= عبد الله بن الزبير . تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله ، ثم طلقها الزبير فعاشت مع أكبر أبنائها عبد الله وشاركته حياته العاصفة إلى أن قتل – وخبرها مع الحجاج بعد مقتل ابنها مشهور – فعميت بعد مقتله إلا انها احتفظت بحضور ذهنها . وماتت بعد هذا الحادث بأيام قلائل . لها في الصحيحين ٥٦ حديثاً . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » علد ١ ص ١٧٠ ، و «حلية الأولياء» ج ١ ص ١٠٠ ، و «حلية الأولياء» ج ٢ ص ٥٥ ، و « تاريخ الاسلام » ج ٣ ص ١٣٠ .

(۱) كذا في الأصل سنة أربع وسبعين، وفي « تهذيب الأسماء » : « توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين وقيل ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة » ، وفي « نكت الهميان » : « توفي سنة أربع وسبعين ، وقيل سبع وسبعين ، وقيل ثمان وسبعين ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . . » . وفي « شذرات الذهب » : « توفي سنة ثمان وسبعين » . وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ، صحابي ، أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله ( صلعم ) ومن أهل بيعة الرضوان وأهل السوابق والسبق في الاسلام . روى ١٥٤٥ حديثاً أهل بيعة الرضوان وأهل السوابق والسبق في الاسلام . روى ١٥٤٥ حديثاً اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاً ، وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم عائة وستة وعشرين ، وروى عنه جماعة من أئمة التابعين . غزا تسع عشرة غزوة . أنظر « نكت الهميان » ص ١٣٢ – ١٣٣ ، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ١٤٢ ، و « ذيل المذيل » ص ٢٢ .

َخدِيج (١) و سَلَمة بن الأكوع (٢) ومحمد بن حاطب القرشي (٣).

(۱) هو رافع بن خديج بن رافع الانصاري الأوسي الحارثي : صحابي ، ولد سنة ۱۲ ق ه. استصغره رسول الله ( صلعم ) يوم بدر فرده وأجازه يوم أحد ، فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد. قيل : أصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات . قال النووي : « وقال له رسول الله عليه . « أنا أشهد لك يوم القيامة » وانتفضت جراحته فتوفي منها بالمدينة سنة رابع وسبمين وهو ابن ست وثمانين سنة ، وكان عريف قومه . له في الصحيحين ۷۸ حديثاً . أنظر « تهذيب الأسماء » ج ۱ ص ۱۸۷ ، و «شذرات الذهب » ج ۱ ص ۱۸۷ ، و « الإصابة » ج ۲ ص ۱۸۲ طبعة سنة ۱۳۲۳ ه .

(٢) هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي . صحابي ، كان بطلا شجاعاً رامياً محسناً خيراً عداءاً . شهد بيعة الرضوان بالحديبية وبايع رسول الله ( صلعم ) يومئذ ثلاث مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم . كان يسكن المدينة فلما قتل عثان خرج إلى الربذة وسكنها ، قال النووي : « فلم يزل بها حتى كان قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة فتوفي بها سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة "وعد"ه ابن حبيب بمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي عرفي كل له في الصحيحين ٧٧ حديثاً . أنظر « المحبر » ص ١١٩ و ٢٨٩ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٢٠٣ ، و « الروض الآنف » ج ٢ ص ٢٠٣ .

(٣) هو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي ، صحابي. عده ابن حبيب من « أجواد الاسلام » ثم من « الحمقى المنجبين من قريش وغيرهم » وهو أول من سمي في الإسلام محمداً بعد رسول الله ( صلعم ) . وفي وفاته رواية ثانية : سنة ٨٦ ه. أنظر « الإصابة » الترجمة ٧٧٦٧، و «الحجبر» ص ١٥٣ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٨٢ .

 ٨٠ ــ وتوفي أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (١) سنة âانين وسنه تسعون سنة .

> العشرة التاسعة من المائة الأولى ( ۸۱ الى ۹۰ ه = ۷۰۰ الى ۷۰۹ م )

٨١ \_ تُوفي أبو أمامة الباهليّ سنة إحدى وثمانين (٢) .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. صحابي . كان أبوه جعفر هاجر بأمه إلى أرض الحبشة فولدت عبد الله هناك وهو أول مولود ولد في الاسلام بأرض الحبشة . كان كريماً جواداً حليماً ، وكان يسمى بحر الجود . قال الحافظ عبد الغني : «لم يكن في الاسلام أسخى منه» وقال ابن قتيبة في «الممارف» : «كان عبد الله بن جعفر أجود العرب» . وأخبار أحواله في السخاء والجود والحلم مشهورة . قال النووي : توفي بالمدينة سنة ثمانين للهجرة وهو ابن ثمانين سنة هذا هو الصحيح وقول الجمهور . وقال جماعة : توفي سنة تسعين . أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ١٤٨ ، و «تهذيب الأسماء » ج ١ ص ١٠٤ ، و « الإصابة » الترجمة ١٥٨٢ ، و « فوات الوفيات » ج ١ ص ٢٠٩ ، و « الإصابة » الترجمة ٢٥٨٢ ،

<sup>(</sup>٢) هو 'صدَيَّ بن عجلان بن وهب ' أبو أمامة الباهلي . صحــابي . شهد صفين مع علي بن أبي طــالب . وروي عنه انه قــال : شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ' ولا يطلبون مولياً ' ولا يسلبون قتيلاً . . =

٨٦ ــ وتوفي عبد الله بن أبي أو َفي سنة ست وثمانين (١) .

٨٧ – وتوفي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب سنة سبع وثمانين (٢).

= وعدة ابن حبيب من «أشراف العميان» . سكن الشام وتوفي في أرض حمص. له في الصحيحين ٢٥٠ حديثاً . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٩٦ ، وفيه وفاته سنة ٨٦ ه . و « الحسبر » ص ٢٩١ و ٢٩٨ ، و « الإصابة » الترجمة ٤٠٥٤ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٤ ص ٤٢٠ .

(۱) هو عبد الله ن علقمة (أبو أوفى) بن خالد بن الحارث الخزاعي الأسلمي و صحابي . شهد بيعة الرضوان وخيبر وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله علي وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة . وكف بصره في أواخر أعوامه . قال النووي : «روي له عن رسول الله (صلعم) خمسة وتسعون حديثاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث». وعداه ابن حبيب من «أشراف العميان» أنظر «تهذيب الأسماء» ج المحداث وقيل سنة سبع وثمانين و «نكت الهميان» ص ۱۸۲ وفيه : توفي سنة ست وثمانين المهجرة ، وقيل سنة ثمان و شانين ، و «شذرات الذهب» ج ۱ ص ۹۲، وفيه وفاته سنة ست وثمانين،

(٢) كذا في الأصل ' « سنة سبع وثمانين » والصواب أنه توفي سنة ٨٨ ه . أنظر ترجمته في وفيات سنة ٨٨ من هذا الكتاب .

# العشرة العاشرة من المائة الأولى ( ٩١ الى ١٠٠ ه = ٧٠٩ الى ٧١٩ م )

91 \_ توفي سهل بن سعد الساعدي سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة (١) .

9٣ \_ وتوفي أنس بن مالك (٢) رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين
 وهو ابن مائة سنة أيضاً .

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس -وقيل أبو يحيى - سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الانصاري الساعدي المدني . صحابي . كان اسمه «حزنا » فساه النبي (صلعم ) سهلا . قال الزهري : سمع من النبي عليه السلام ، وكان له يوم وفاة النبي (صلعم ) خمس عشرة سنة ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين . وقال ابن سعد : «هو آخر من مات من أصحاب النبي (صلعم ) بالمدينة ليس فيه خلاف » قال النووي : «وقال غيره بل فيه خلاف » روي له عن رسول الله (صلعم ) مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً . أنظر «تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٢٣٨ ، و « شذرات الذهب ج ١ ص ٢٥٨ ، و « شذرات الذهب ج ١ ص ٩٥ ، و « الإصابة » الترجمة رقم ٢٥٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد النضاري =

١٠٠ \_ وتوفي أبو الطُّفَيل عامر بن واثلة الكناني سنة مائة " من

= الخزرجي الانصاري ، صاحب رسول الله ( صلعم ) وخادمه ، كان يتسعى بذلك ويفتخر به ، وحق له ذلك. قال النووي : «كناه رسول الله (صلعم) أبا حمزة ببقلة كان يحبها » حدم النبي ( صلعم ) عشر سنين وهي مدة إقامته بللدينة عليه السلام . رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فتوفي خارجها على فرسخ ونصف ودفن هناك في موضع يعرف بقصر أنس . قال في « تهذيب الأسماء » : واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة . والصحيح الذي اتفق عليمه الجهور انه توفي سنة ثلاث وتسعين ، وقيل سنة تسعين ، وقيل إحدى وتسعين وقيل اثنتين وتسعين وقيل خمس وتسعين وقيل سبع وتسعين، وقيل أحدى وتسعين وقيل الثنين وتسعين وقيل المجرة عشر سنين فعمره فوق المائة كا رئي » . روى ٢٢٨٦ حديثاً . أنظر «تهذيب الأسماء» ج ١ ص ٢٢٠ - ١٠١ ، و « صفة الصفوة » ج ١ ص ٢٠٠ - ١٠١ ، و « صفة الصفوة » ج ١ ص ٢٩٨ ، و « الجم بين رجال الصحيحين » ص ٢٥٠ ، و « الإصابة » ج ١ ص ١٣٨ ، و « الجم بين رجال الصحيحين » ص ٣٥٠ .

(۱) كذا في الأصل، قلت: وفي سنة وفاته روايات، قبل: ١٠٢ و١٠٧ و ١٠٧ ه. وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو، الليثي القرشي، شاعر كنانة وأحد فرسانها. ولد عام أحد، وأدرك من النبي (صلعم) ثمان سنين وروى عنه تسعة أحاديث. قال صاحب الشذرات: وكان عاقلاً حاضر الجواب، يفضل عليها، ويثني على الشيخين، ويترحم على ==

الهجرة وسنه يقرب من المائة وهو آخر من مأت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولم يبق أحد بعده ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخرج المائة الأولى إلا على انقراضهم رضي الله عنهم وحشرنا معهم آمين.

= عثمان ، والعجب ان ابن قتيبة عده من «غالية الشيعة وبمن يؤمن بالرجعة... همل راية علي بن أبي طالب في بعض وقائعه وعاش إلى ما بعد أيام معاوية بن أبي سفيان . كتب إليه معاوية يلاطفه فوفد عليه إلى الشام ، ثم خرج على بني أمية مع المختار الثقفي مطالباً بدم الحسين ، ولما قتل المختار ، انزوى عامر إلى أن خرج ابن الأشعث ، فخرج معه ، وعاش بعد ذلك إلى أيام عمر ابن عبد العزيز فتوفي بمكة . وهو آخر من مات ممن رأى النبي (صلعم ) في الدنيا . ومن شعره :

أتدعونني شيخاً وقد عشت حقبة وهن من الأزواج نحوي فوارع ُ وما شاب رأسي عن سني تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع ُ

أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١١٨ ، و « الأعلام » ج ٤ ص ٢٦.

فصل في الفقهاء السبعة (١٠ من التابعين ( ٩١ – ١٠٢ هـ = ٧٠٩ – ٧٢١ م )

٩١ \_ توفي سعيد بن المسيّب سنة إحدى وتسعين ٢٠٠٠.

ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزكى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قــاسم سعيد سلّيان أبو بكر وخارجه

<sup>(</sup>١) هؤلاء الفقهاء كانوا في المدينة في عصر واحد ، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا ، وإنما قيل لهم الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة – رضوان الله عليهم – صارت إليهم ، وشهروا بها ، وقد كان في عصرهم جماعة من العلماء التابعين مثل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، وأمثاله ، ولكن الفتوى لم تكن إلا لهؤلاء السبعة . وهم أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم ابن محمد ، وعبدالله بن عبدالله بن عتبة ، وخارجة بن زيد ، وسلمان بن يسار . وقد جمعهم بعض العلماء في بيتين ، فقال :

= وقيل انه توفي سنة خمس ومائة. وهو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو ، المخزومي القرشي المدني ، سيد التابعين وأحد الفقه السبعة بالمدينة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع . روي عنه انه قال : « ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة ، وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة » لحافظته على الصف الأول . وقيل انه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته ، حتى سمي راوية عمر . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٠٢ – ١٠٠ ، و « حلية الأولي المحتمل عمر بن الخيان » ج ٢ ص ١٦٧ – ١٢٠ .

(١) كذا في الأصل توفي سنة أربع وتسعين . وفي « وفيات الأعيان » : سنة ثلاث وتسعين ، وقيل أربع وتسعين ، وفي « تهذيب الأسماء واللغات » : قال الجمهور توفي سنة أربع وتسعين ، وقال البخساري سنة تسع وتسعين . وهو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو عبد الله ، التابعي الجليل ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان ثقة كثير الحديث ، فقيها عالما مأمونا ثبتاً . قال ابن عيينة : كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة : القاسم وعروة وعمرة . وكان عبد الملك بن مروان يقول : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ، فلينظر إلى عروة بن الزبير » . وهو أخو عبد الله بن الزبير لأبيه وأمه . أنظر « وفيات الأعيسان » ج ٢ ص ١٠٨ – ٢٢٤ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٣٣١ – ٢٣٠ ، و « حلية الأوليساء » ج ٢ ص ١٠٢ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن عبدالرحمن بنالحارث بن هشام بنالمغيرة المخزومي =

## المخزومي سنــــة أربع وتسعين .

- ١٠٠ ــ وتوفي خارجة بن زيد سنة مائة (`` .
- ١٠١ ــ وتوفي القاسم بن محمد بن أبي بكر سنة إحدى ومائة (٢٠ .

<sup>=</sup> القرشي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة .كان من سادات التابعين ويلقب براهب قريش . ولد في خلافة عمر بن الخطاب ، وكان له عدة إخوة وهو أجلهم ، وكان عبد الملك بن مروان يكرمه ويقول : « إني لأهم بالسوء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا ، فأذكر أبا بكر ، فاستحي منه » . وكان أبو بكر مكفوفاً . أنظر « نكت الهميان » ص ١٣١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ م ٢٥٠ - ٢٥٤ .

<sup>(</sup>١) وفي « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٤ : توفي سنة تسع وتسعين للهجرة ، وقيل : « سنة مائة ، بالمدينة » وفي « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ١٧٨ : « توفي بالمدينة سنة مائة وهو ابن سبعين سنة » ومثله في « شذرات الذهب » ج ١ ص ١١٨ . وهو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان إماماً بارعاً في العلم ، اتفقوا على توثيقه وجلالته ، قال أبو نعيم : كان من عباد المدينة بمن تفقه » ثم انفرد وآثر العزلة ولم ينشر عنه من كلامه كبير شيء ، عامة حديثه في الأقضية والأحكام ». أدرك زمان عثان بن عفان، وأبوه زيد من أكابر الصحابة ، وفي حقه قال رسول الله عليلية « أفرضكم زيد » أي أعلمكم بالفرائض ، وهي قسمة المواريث .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل « سنة إحدى ومائة » وفي « وفيات الأعياب » توفي سنة إحدى أو اثنتين ومائة ، وقيل سنة ثمان ، وقيل اثنتي عشرة ومائة وفي « نكت الهميان » توفي سنة سبع ومائة وفي « تهذيب الأسماء » قال =

## ١٠٧ ــ وتوفي سليان بن يسار سنة سبع ومائة''' .

= محمد بن سعد : توفي سنة اثنتي عشرة ومائة ، وقيل سنة ثمان ومائة ، وقال غيره : « توفي سنة إحدى او اثنتين ومائة » وفي « شذرات الذهب » توفي سنة سبع ومائة ، وقيل في سنة ثمان أو احدى أو اثنتين ومائة . وهو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . أحد الفقهاء السبعة في المدينة . كان فقيها إماماً مجتهداً ورعاً عابداً ثقة حجة . قال ابن عيينة : «كان القاسم أفضل أهل زمانه » وقال ابن شوذب : « ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم بن محمد ..» عمي في أواخر أيامه . أنظر « نكت الهميان » ص ٢٣٠ و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٢٤ ، و « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٥٥ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٨٣ .

(١) كذا في الأصل . وفي « تهذيب الأسماء » توفي سنة تسع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، وقيل توفي سنة شلاث ومائة » وفي « وفيات الأعيان » توفي سنة سبع ومائة وقيل سنة مائة ، وقيل سنة أربع وتسعين للهجرة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . وفي « شذرات الذهب » « توفي سنة سبع ومائة » وهو سليان بن يسار الهلالي ، أبو أيوب ، مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين . أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان ثقة عالماً رفيعاً فقيها كثير الحديث ، اتفقوا على وصفه بالجللة وكثرة العلم . وكان المستفى إذا أتى سعيد بن المسيب ، يقول له : « إذهب إلى سليان بن يسار ، فإنه أعلم من بقي اليوم » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٣٥ – ١٣٦ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٣٥ – ١٣٦ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١

١٠٢ \_ وتوفى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود سنة اثنتين ومائة (١)

(١) كذا في الأصل. وفي « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٢٩ ، توفي سنة اثنتين ومائة ، وقيل سنة تسع وتسعين ، وقيل ثمان وتسعين » ومثله في « نكت الهميان » ص ١٩٨ ، وزاد عليه : « وقيل سنة سبع وتسعين » ، وفي « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٣١٢ ، توفي سنـــة تسع وتسعين ، وقال البخاري سنة خمس أو أربع وتسعين ، وقال الواقدي والترمذي : « سنة ثمان وتسعين » . وقال صاحب « الشذرات » : وفيها – أي سنة ٩٨ هـ – على الصحيح توفي عبيدالله بن عبدالله .. الخ . وهو أبو عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ، مفتى المدينة وأحد الفقهاء السبعة فيها . وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز . كان من أعلام التابعين ، ثقة عالما فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر . قال الزهري :«سمعت من العلم شيئًا كثيراً فظننت انني قد اكتفيت، حتى لقيت عبيدالله فإذا كأني ليس في يدي شيء » له شمر جيد أورد أبو الفرج كثيراً منه في الأغـــاني وأبو تمام قطعة منه في الحماسة ، ومن ذلك قوله في رسالة إلى عمر بن عبد العزيز :

فكن على حذر قد ينفع الحذر' وان أتاك بما لا تشتهي القدر' إلا" سيتبع يوماً صفوه كدر'

إن كنت تعلم ما نأتي وما نذر واصبر على القدر المحتوم وارض به فما صفا لامرىء عيش يسر ّ به

وله :

شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتام الفطور =

# فصل فيمن توفي في المائة الاولى من فقياء التابعين رضي الله عنهم ٨٣-١٠٠ ه = ٧٠٢-٢١٩م

٨٣ ـ منهم محمد بن الحنفية (١) توفي سنة ثلاث وثمانين وكان يقول في أخويه الحسن بن علي والحسين بن علي : هما خير مني وأنا أفقه منهما .

<sup>=</sup> تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخـــافي يسير' تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزرت ولم يبلغ سرور'

ولما قال هذا الشعر ، قيل له : أتقول مثل هذا ؟ فقال : في اللدود ، راحة المكدود ( وقيل المفؤد ) . وقد ذهب بصره في أواخر أعوامه ، ومات بالمدينة . أنظر – بالاضافة إلى المراجع المذكورة في أول الترجمة – الأغاني طبعة دار الكتب ج ٩ ص ١٣٩، و «تذكرة الحفاظ» ج ١ ص ٧٤، و «حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته ، صفحة ٧٧ الحاشية رقم ١ من هذا الكتاب.

۸۳ ـ وتوفي عبد الرحمن بن أبي ليلي (`` وأبو البحتري " سنة ثلاث وثمانين " .

(١) كذا في الأصل ، وفي « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٠٩ ، « قتل بدجيل ، وقيل غرق في نهر البصرة ، وقيل : فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين في وقعة ابن الأشعث ، وقيل سنة إحدى ، وقيل سنة اثنتين وثمانين للهجرة » . وفي « تهذيب الأسماء » : « توفي سنة ثلاث وثمانين » . ومثله في « شذرات الذهب » وقال : « غرق مع ابن الأشعث بدجيل » . وهو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي يسار ( وقيل داود ) الانصاري الأوسي الكوفي، من أكابر تابعي الكوفة، ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب ، وروى عن عمر وعثان وعلي وسعد وغيرهم . وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد والشعبي وابن سيرين وآخرون . قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي ( صلعم ) كلهم من الأنصار .

(٢) كذا في الأصل ، والصواب « البختري » . وهو سعيد بن فيروز الطائي ، بالولاء ، أبو البختري ، ثائر ، من كبار فقهاء الكوفة ، ثقة في الحديث ، روى عن ابن عباس وطبقته . ثار على الحجاج ، مع ابن الاشعث ، فلما كانت وقعة دير الجماجم طعنه أحد رجيال الحجاج برمح فقتله . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٩٢ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٤ ص ٧٢ ، و « تاريخ الاسلام » ج ٣ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) وقبل سنة ٨٢ ه .

٨٦ ـ وتوفي عبد الملك بن مروان سنة ست وثمانين (١) .

٦٢ ـ وتوفي علقمة بن قيس سنة اثنتين وستين (٢) وهو خال ابراهيم

(١) هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي : خليفة أموي ، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . ولد سنة ٢٦ ه ، ونشأ في المدينية . بويع له بالخلافة سنة ٦٥ ه ، بعد موت والده مروان بن الحكم . أخضع الشام والعراق والحجاز ، وهزم عبد الرحمن بن الاشعث في وقعة دير الجماجم . وأرسل جيوشه إلى آسيا الصغرى وإلى افريقية . ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية ، وضبطت الحروف بالنقط والحركات ، وهو أول من صك الدنانير في الاسلام . كان حازماً عاقلاً فقيهاً ديئاً . أنظر « دائرة معارف وجدي » مجلد ٢ ص ٣٨ – ٤١ ، و « شذرات الذهب » جملد ٢ ص ٣٨ – ٤١ ، و « تاريخ بغداد » ج ٢٠ ص ٣٨٨ – ٢٩١ ، و ختلف كتب التاريخ .

(٢) كذا في الاصل ، وفي « تاريخ بغداد » ج ١٢ ص ٢٩٧ – ٣٠٠ أقوال في وفاته ، سنة ٦١ و ٦٦ و ٣٣ و ٢٥ و ٧٧ و ٣٧ ه . وهو علقمة ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي ، أبو شبل ، تابعي ، كان فقيه العراق في عصره ، ويشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله . استفتاه غير واحد من الصحابة . وشهد صفين وغزا خراسان وسكن الكوفة فتوفي فيها . أنظر « تاريخ بغداد » ج ١٢ ص ٢٩٦ – ٣٠٠ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٢٩٦ و « تهذيب التهذيب» ج ٧ ص ٢٧٦ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٩٦ ، و « تهذيب التهذيب»

( ابن الأشتر ) النخعي (١) وهو عم الأسود بن يزيد (٢) وشهــــد صفّين وكان الصحابة يسألونه وكانت عائشة رضي الله عنها تعظمه .

٦٣ \_ وتوفي مسروق بن الأجدع الهمْداني ("" سنة ثلاث وستين
 وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعظمه .

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن مالك الاشتر بن الحارث النخمي ، قائد شجاع ، شهد الوقائع مع مصعب بن الزبير وقاد جيوشه في مواطن الشدة . قتل بمسكن ودفن بقرب سامراء . أخباره كثيرة في كتب التاريح .

<sup>(</sup>٢) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، تابعي ، فقيه ، حافظ ، كان على الكوفة في عصره . قال أبو نعيم في حقه : القارىء القوام ، الساري الصوام ، الفقيه الاثير ، الفقير الأسير . كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين ، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال . أنظر « حلية الاولياء » ج ٢ ص ١٠٥-١٠٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ١٠٢-١٠٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ١٠٢-١٠٥ ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو عائشة مسروق بن الاجدع بن مالك الهمذاني ، تابعي ، من أهل اليمن . كان يصلي حتى تورم قدماه ، وحج فما نام إلا ساجداً . قدم المدينة في أيام أبي بكر ، وسكن الكوفة ، وشهد حروب علي بن أبيطالب. وعن الشعبي ، قال: «ما رأيت أطلب للعلم منه ، كان أعلم بالفتوى من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء » . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٧١ ، و « الاصابة » الترجمة ٨٤٠٨ ، و « تهذيب التهذيب » ج ١٠ ص ١٠٩ .

بعد ٦٠ \_ وتوفي أبو مسلم الخولاني بعد سنة ستين `` في أيام يزيــد بن معاوية .

٧٢ \_ وتوفي عبيدة بن عمرو المراديّ سنة اثنتين وسبعين (٢) وأسلم قبل وفاة رسول الله عَلِيَّة بسنتين ولم يره .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي تهذيب ابن عساكر ج ٧ ص ٣١٤: « توفي غازياً بأرض الروم سنة ٤٤ ه. وقيل توفي بالشام ، وهو قول ضعيف » . وفي « اللباب » لابن الاثير ج ١ ص ٣٩٥ ، توفي زمن معاوية . والصواب أنه توفي سنة ٢٢ ه. وهو عبدالله بن 'ثو ب الخولاني : فقيه ، زاهد ، من سادات التابعين . قال أبو نعيم : « حكيم الأمة وممثلها ، ومديم الخدمة ومحررها » . ونعته الذهبي « بريحانة الشام » أصله من اليمن . أسلم قبل وفاة النبي (صلعم) ولم يره ، فقدم المدينة في أيام أبي بكر ، ثم هاجر إلى الشام . وفي أكثر المصادر انه توفي بدمشق ، وقبره بداريا . أنظر « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٢٢ – ١٣١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ « وفوات الوفيات ، ج ١ ص ٢٠٠ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « تهذيب ابن عساكر» ح ٧ ص ٢٠٤ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٠ ، و « تهذيب ابن عساكر»

<sup>(</sup>٢) وفي « تهذيب الأسماء » : «توفي سنة اثنتين وسبعين ، وقيل ثلاث أو أربع». وهو عبيدة بن عمرو – وقيل ابن قيس – السلماني المرادي . تابعي ، أسلم قبل وفاة النبي ( صلعم ) بسنتين ولم يره . سمع عمر بن الخطاب وعلياً وابن سعود وابن الزبير . قال النووي: « وهو مشهور بصحبة علي وحضر معه قتال الخوارج». وقال ابن سيرين : « ما رأيت أشد توقياً من عبيدة » . وقال ابن غير : « كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة » . أنظر « تهذيب الاسماء » ج ١ ص ٧١٧، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٧٨ –٧٧ ، و « تاريخ الاسلام » ج ٣ ص ١٩١ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٧٤ .

٨٠ ـ وتوفي أبو أميـــة مشريح الكندي القاضي رضي الله عنه سنة ثمانين (١) .

(١) كذا في الأصل ، وفي « وفيات الأعيان » : « وكانت وفاة القاضي شريح سنة سبع وثمانين للهجرة ، وهو ابن مائة سنة ، وقيل : سنة اثنتين وثمانين ، وقيل سنة ثمان وسبعين، وقيل سنة ثمانين، وقيل سنة تسع وسبعين، وقيل سنة ست وسبعين ، وهو ابن مائة وعشرين سنة ، وقيل مائة وثمان سنين » . وفي « شذرات الذهب » : « توفي سنة ثمان وسبعين ، وقيل في سنة ثمانين » . وفي « دائرة معارف وجدي » : « توفي القاضي شريح سنة ٨٢ أو ٧٨ أو ٥٨ أو ٨٠ أو ٢٨ ، وهو ابن نحو مائة وعشرين سنة » .

وهو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي ، تابعي من كبارهم. من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أدرك الجاهلية ، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة ، فأقام قاضياً خمياً وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير . واستعفى في أيام الحجاج من القضاء فأعفاه سنة سبع وسبعين ه ، ولم يقض بعدها حتى مات . كان أعلم الناس بالقضاء ، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة ، وكان شاعراً محسناً ، وهو أحد السادات الطلس – أي الذين لا شعر في وجوههم – وهم أربعة : عبدالله بن الزبير وقيس بن سعد بن عبادة ، والأحنف بن قيس ، وشريح .

وتزوج شریح امرأة من بني تميم تسمى زينب، فنقم عليها شيئًا، فضربها، ثم ندم وقال :

رأيت رجالًا يضربون نساءهم فشكلت يميني يوم أضرب زينبا =

٨٦ \_ وتوفي قبيصة بن ُذَوَيب سنة ست وثمانين (١).

٩٠ ـ وتوفي أبو العالية (زياد) سنة تسعين ٢٠٠٠.

= أأضربها من غير ذنب أتت به فما العدل مني ضرب من ليسمذنبا فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

أنظر «دَائرة معارف وجدي» ج ٥ ص ٣٧٣-٣٧٣، «وفوات الوفيات» ج ٢ ص ١٦٧ – ١٦٩، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٨٥ – ٨٦، و«المحبر» ص ٣٠٥، و « حلية الاولياء » ج ٤ ص ١٣٢ وما بعدها .

(١) وفي « تهذيب الأسماء » توفي في خلافة عبد الملك سنة ست أو سبع وثمانين . وفي « شذرات الذهب » توفي سنة ست وثمانين . وهدو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو الخزاعي المدني ، أبو سعيد - ويقال أبو اسحاق - فقيه ، محدث، ولد عام الفتح ، وسمع زيد بن ثابت وأما هريرة وروى عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عوف وغيرهم . روى عنه الزهري ومكحول وخلائق من التابعين . وكان آثر الناس عند عبد الملك بن مروان وكان على خاتمه . قال النووي : «كان ثقة مأمونا كثير الحديث » وقال مكحول : «ما رأيت أعلم من قبيصة » · عدم أمراف الكتاب وأشراف الأشراف وقال : « فقئت عينه يوم الحرة » ثم عدم من أشراف الكتاب وأشراف المعلمين . توفي بدمشق . أنظر « المحبر » ص ٢٦١ و ٣٠٢ و ٣٧٩ و ٢٧١ و « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٥٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٥٠ .

(٣) كذا في الأصل. وفي « غاية النهاية » : «مات سنة تسعين وقيل سنة ست وتسمين » وفي « شذرات الذهب » : «وفيها على الصحيح – أي سنة =

٩٢ أو ٩٤ \_ وتوفي على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين (١١).

= ثلاث وتسعين – وقيل سنة تسعين توفي أبو العالية .. » . وهو رفيع بن مهران البصري الرياحي ، من كبار التابعين ، أسلم بعد النبي ( صلعم ) بسنتين ، ودخل على أبي بكر الصديق وصلتى خلف عمر . قال أبو بكر بن أبي داود : و ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن منه » . وقال أبو القاسم الطبري : «هو ثقة مجمع على توثيقه» ، روى له البخاري ومسلم .

وكان الاستاذ هنري بيريس – الذي أشرف على طبع الوفيات سنة ١٩٣٩ كا ذكرنا في المقدمــة – قد ذكر ان اسم أبي العالية هو زياد ، ووضع الاسم بين قوسين ، دون أن يشير إلى نسبه أو إلى المصادر التي اعتمدهـا في التحقيق . وهذا وهم تراءى للاستاذ بيريس ، والصواب ما ذكرناه في الترجمة استناداً إلى المصادر الآتية : «غاية النهاية في طبقات القراء » ج ١ ص ١٨٤ الترجمة رقم ١٢٧٢ ، و « لـان الميزان » ج ٢ ص ١٥٤ الترجمة رقم ٢٨٩٠ ، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ الترجمة رقم ٣٧٦ ، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ الترجمة رقم ٣٧٦ ،

(١) وفي « وفيات الأعيان » توفي سنة أربع وتسعين ، وقيل اثنتين وتسمين للهجرة . وفي « شذرات الذهب » توفي سنة أربع وتسعين . وهو أبو الحسن علي بن الحسين علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين وابع الأثمة الاثني عشر عند الإمامية ، ومن سادات التابعين . كان يضرب به المثل في الحلم والورع . قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه. وقال ابن خلكان: وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر من أن تحصر . يقال له « علي الأصغر » المتمييز بينه وبين أخيه علي الأكبر المتوفي سنة ٣١ه. وليس للحسين «السبط» =

۹٥ ــ وتوفي سعيد بن تُجبيـ سنة خمس وتسعين (١).

١٠٠ ــ وتوفي رِبشر بن مسعود (٢٠ سنة مائة .

= عقب إلا منه. أنظر «وفيات الأعيان» ج ٢ ص ٤٢٩ ــ ٣٠٠، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ١٠٥–١٠٥، و « حلية الأولياء ، ج ٣ ص ١٣٣–١٤٥، و « تاريخ اليعقوبي » أنظر فهرسته ، و « صفة الصفوة » ج ٢ ص ٥٢ .

(۱) هو أبو عبد الله – وقيل أبو محمد – سعيد بن جبير بن هشام ، بالولاء ، الكوفي . من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع . وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير ، وروى عنه جماعات من التابعين وغيرهم. وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه ، قال : « أتسألونني وفيكم ابن ام دهماه ؟ – يعني سعيداً . ولما خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان ، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن ، فهرب سعيد ولحق بمكة مروان ، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن ، فهرب سعيد ولحق بمكة فقتله بواسط . قال الإمام أحمد بن حنبل : «قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه » . أنظر « تهذيب الأسماء » على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه » . أنظر « تهذيب الأسماء » و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١١٢ – ١١٠ ، و « وفيات الأعياد » ج ٢ ص ٢١٢ – ٢٠٠ ، و « البدء والتاريخ » ج ٢ ص ٢٧٢ .

(٢) كذا في الأصل ، وفي بعض النسخ المخطوطـة « سعيد » . وفي « شذرات الذهب » ج ١ ص ١١٨ « بشر بن سعيد المدني » الزاهد العابد ، المجاب الدعوة ، روى عن عثمان وزيد بن ثابت ، وله ولاء لبنى الحضرمي .

ابن عمر إذا ركبت ياخذ بركابي ويسوِّي ثيابي » رضي الله تعـالى عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب مجاهد بن جبر. (ويقال: مجاهد بن جبير).

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل. وفي «معجم الأدباء» : «مات سنة ١٠٤ وقيل سنة ثلاث عن ثلاث و ثمانين سنة من عمره». وفي « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٨٣٠ قال ابن بكير : « توفي مجاهد سنة إحدى ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة ، وقيل توفي سنة مائة ، وقيـل سنة اثنتين ومائة ، وقيل سنة ثلاث ومائة» . وفي «غاية النهاية» : « مات سنة ثلاث ومائة ، وقيل سنة أربع ، وقيل سنة اثنتين وقد نيف على الثانين ». وفي « الجمع بين رجــال الصحيحين » : مات مجاهد سنة ١٠٣ وهو ان ٨٣ بمكة . وفي « شذرات الذهب » : مات سنة ثلاث ومائة .. وهو مجاهد بن جبر ( ويقال ابن جبير بالتصغير ) أبو الحجاج المكي ، مولى بني مخزوم ، أحد الأعلام من التابعين والأنمة المفسرين ، قال : « عرضت المصحف على ان عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها». نعته أبو نعيم «بالعالم الحبر، ذو الأحلام والصبر» وقال أبو حاتم : « مناقبه كثيرة مشهورة » ويقــال انه مات وهو ساجد . أنظر « حلية الأولياء » ج ٣ ص ٢٧٩ - ٣١٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٢٥ ، و « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٨٣ ، و « معجم الأدباء » ج ٦ ص ٢٤٢ – ٢٤٣ ، و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٤١ – ٤٢ ، و « الجمع بين رجال الصحيحين » ص ١٠٠ .

#### المائة الثانية ۱۰۱ الى ۲۰۰ هـ = ۷۱۹ – ۸۱۳ م ( العشرة الأولى منها – ۱۰۱ إلى ۱۱۰ هـ = ۷۱۹ – ۷۲۹ م )

١٠١ ـ توفي عمر بن عبد العزيز (١) سنة إحدى ومائة .

<sup>(</sup>١) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، خليفة أموي ، اشتهر بعدله وورعه ، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم . قــال أبو نعيم : «كان واحد أمتــه في الفضل ، ونجيب عشيرته في العدل ، جمع زهداً وعفافاً ، وورعاً وكفافاً ، شغله آجل العيش عن عاجله ، وألهاه إفامة العدل عن عاذله ، كان للرعية أمناً وأماناً ، وعلى من خالفه حجة وبرهانا ، كان مفوها عليما ، ومقهما حكيما » . نشأ بالمدينة وولي إمارتها للوليد ، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، وولي الخلافة بعهد منه سنة ٩٩ ه . ولم تطل مدته ، قيل ان بني أمية تألبوا عليه ودسوا إليه السم فهات مسموماً بدير سمعان في أرض المعرة . وسبب كراهة بني أمية له ، أنه ضيق الخناق عليهم ولم يتركهم يستغلون ضعف الضعفاء نقعاً لغلتهم . وكان يدعى أشج بني أمية ، رمحته دابة وهو غلام فشجته . أخباره كثيرة في كتب التاريخ والسير . أنظر منها «حلية الأولياء» ج ٥ ص ٢٥٣\_ ٣٥٣ ، و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٢٠٦ وما بعدها ، و « دائرة معارف وجدي » مجلد ٦ ص ٧٣٨ – ٧٣٩ ، و «شذرات الذهب» ج ١ ص ١١٩ – ۱۲۱ ٬ و « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي ٬ و « صفة الصفوة » ج ۲ ص ۹۳ وما بعدها ، و « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ۸۸ .

الله وتوفي عطاء بن يسار '' سنة ثلاث ومـائة وفيها توفي يحيى بن وثّاب '' .

١٠٤ \_ وتوفي أبو سلمـة (٣) بن عبد الرحمن بن عوف سنة أربع

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني ، مولى ميمونة أم المؤمنين . فقيه ، قاض ، روى عن كبار الصحابة . قال ابن قتيبة : كان عطاء قاضياً ويرى القدر ، مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة » أنظر « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۱۲۵ ، و « تهذيب الاسماء » ج ۱ ص ۲۳۵ ، وفيسه : «توفي سنة ۳۱ أو ۱۰۶ ، وقيل : سنة ۹۷ ، وقيل ، وهسندا أصح » ، و طبقات ابن سعد » .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء ' الكوفي ' تابعي ' ثقة ' من العباد الأعلام ' ومن أكابر القراء ' كان إمام أهل الكوفة في القرآن ' قال الأعمش : «كان إذا قرأ لم يحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد » أنظر « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٨٠ ' و « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ١٥٩ ' و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: اسم أبي سلمة عبد الله ، وقيل: اسماعيل ، والصحيح المشهور هو الأول. وهو مدني من كبار التابعين ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الاقوال ، سمع جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن سلام وابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص ، وقيل سمع حسان بن ثابت ولم يسمع عمر بن الخطاب بل روايته عنه مرسلة .. واتفقوا على جللة أبي سلمة وإمامته وعظم قدره وارتفاع منزلته ، عن محمد بن سعد قال : «كان شقة كثير الحديث » أنظر « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٢٤٠ – ٢٤١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٠٠٠ .

ومائة ''' وكذلك أبو قِلابة الجَـرمي ''' .

١٠٥ \_ توفي عـامر الشعبي (٣) سنة خمس ومائة (أ) وكذلك

- (٢) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ، أبو قلابة ، من رجال الحديث الثقات ، كان رأساً في العلم والعمل ، طلب للقضاء ، فهرب إلى الشام ومات فيها . قال ابن العباد الحنبلي: « ومناظرته مع علماء عصره في القسامة بحضرة عمر بن عبدالعزيز مشهورة في الصحيح». أنظر «شذرات الذهب» ج١ ص١٣٦٥ « وفيه توفي سنة أربع ومائة وقيل في سنة سبع » ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٢٨٢ ٢٨٩ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٥ ص ٢٢٤ .
- (٣) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي الحيري ، أبو عمرو ، تابعي جليل القدر ، وافر العلم ، من رجال الحديث الثقات ، وكان فقيها ، شاعراً . روي عنه أنه قال : ولدت سنة جلولاء وهي سنة تسع عشرة ه . اتصل بعبد الملك بن مروان ، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . مات فجأة بالكوفة وأخباره كثيرة .
- (٤) كذا في الأصل. وفي « تاريخ بفداد » أقوال في وفاته. قيل توفي سنة ثلاث ومائة ، وقيل سنة أربع ومائة ، وقيل سنة خمس ومائة ، وقيل سنة ست ومائة ، وقيل سنة سبع ومائة » ، ومثله في « وفيات الأعيان » وغيره من المصادر. أنظر في ترجمته «تاريخ بغداد» ج ١٢ ص ٢٢٧ ٢٣٤، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٢٧ ٢٣٩ ، و « شذرات الذهب» ج ١ =

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي « تهذيب الأسماء » عن محمد بن سعد قال : « توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين ، وهذا أثبت من قول من قال سنة أربع ومائة » ، وفي « شذرات الذهب » : « وفيها — أي سنة ٩٤ هـ وقيل سنة أربع ومائة توفي أبو سلمة .. » .

عكرمة (١) صاحب ابن عباس وكان يقول له : قم تفت الناس .

= ص ۱۲۲ - ۱۲۸ و « حلية الأولياء » ج ٤ ص ٣١٠ - ٣٣٨، و «تهذيب التهذيب » ج ٥ ص ٦٥ وما بعدها .

(١) هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله المدني ، مولى عبدالله بن عباس. خراسان وأصبهان ومصر وغيرها . روى عنه زهاء ٣٠٠ رجل منهم أكثر من ٧٠ تابعياً . قال أبو نعيم في حقـــه : « مفسر الآيات المحكمة ، ومنور الروايات المبهمة ، كان في البلاد جوالاً ، ومن علمه للعباد بذالاً .. » وروى أن ابن عباس قال له : « انطلق فأفت الناس» . وقيل لسميد بن جبير : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال عكرمة . وقد تكلم الناس فيه لأنه كان يرى رأي الخوارج . قال النووي : توفي سنة أربع ومائة ، وقيل خمس ، وقيل ست، وقيل سبع . وقال ابن خلكان : « سنة سبع ومائة ، وقيل سنة ست، وقيل سنة خمس ، وقيل سنة خمس عشرة ، والله أعلم ، وعمره ثمانون ، وقيل أربع وثمانون سنة » . وفي « شذرات الذهب » : « تُوفي سنة خمس ومائة ، أو في التي قبلها أو بعدها » . وروى ابن سعد عن الواقدي عن البياض قال : « مات عكرمة وكثير عزة الشاعر في يوم واحد سنة خمس ومائة ، فرأيتهما جميعاً صلتى عليها في موضع الجنائز بعد الظهر ، فقال الناس: مأت أفقه الناس وأشعر الناس ، وكان موتها بالمدينة ». أنظر «دائرة معارف وجدي » مجلد ٦ ص ٥٣٣ - ٥٣٤ ، و « شينرات الذهب » ج ١ ص ١٣٠ ، و« وفيات الأعيــان » ج ٢ ص ٤٢٧ – ٤٢٨ ، و « تهذيب الاسمــاء » ج ١ ص ۳٤٠ - ۳٤١ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٧ ص ٣٦٢ - ٢٧٣ .

ابن الخطـــاب (۱) ، وطاووس ( ابن كيسان ) (۲) ، وأبو

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمر – ويقال أبو عبدالله – سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم . كان فقيها زاهدا عابداً . سمع أباه وأبا هريرة وعائشة وغيرهم . وروى عنه جماعات من التابعين . دخل على سليان بن عبد الملك ، فما زال سليان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره . توفي بالمدينة ، قال البخاري : سنة ست ومائة ، وقال الأصمعي : سنة خمس ، وقال الب الجزري : مات سنة شمن على الصحيح ، وقيل سنة خمس ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة ثمان ومائة . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٣٠١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٠١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٠١ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٩٣ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٩٣ ، و « منه بعدها .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني ، بالولاء ، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء . قال النووي : اتفقوا على جلالته وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته . أصله من الفرس ، ومولده ومنشأه في اليمن . توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى ، وصلى عليه هشام بن عبد الملك . قال عمرو بن دينار : توفي بمكة سابع ذي الحجهة سنة ست ومائة ، هذا قول الجمهور . وقال الهيثم بن عدي وأبو نعيم : « توفي سنة بضع عشرة ومائة ، والمشهور الأول ، وكان له بضع وسبعون سنة » . وقال ابن خلكان : توفي سنة ست ومائة ، وقيل سنة أربع ومائة . أنظر « تهذيب الأسماء » ج ٥ ص ٨ وما بعدها ، =

العالية (١)

١٠٧ ــ وفي سنة سبع ومائة توفي عطاء بن يزيد الليثي "،

١١٠ ــ وفي سنة عشر ومائة توفي محمد بن سيرين (٣) والحسن بن

و «حلية الأولياء » ج ٤ ص ٣ - ٢٣٠و «شذرات الذهب» ج ١ ص ١٣٢٠ و
 و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٩٤ .

- (١) سبقت ترجمته في وفيات سنة ٩٠ ه ص ٩٩ . فلتراجع هناك .
- (٢) يكنى أبا محمد ، وهو من كنانة . روى عنه الزهري . قال صاحب « الشذرات » : « وهو صاحب تميم الداري . توفي سنة سبع ومائة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة » . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٣٥ .
- (٣) هو محمد بن سيرين البصري ، الإنصاري بالولاء ، أبو بكر ، تابعي ، من أشراف الكتتّاب، كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة ، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا . كان أبوه سيرين من جرجرايا ، وكنيته أبو عمرة ، وكان يعمل قدور النحاس ، فجاء إلى عين التمر يعمل بهما ، فسباه خالد بن الوليد في أربعين غلاماً مجنبين . فأنكرهم ، فقالوا : إنّا كنا أهل مملكة ، ففرقهم في الناس ، فكاتب أنسا بن مالك على مال جليل فوفتاه . وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر الصديق . ولد محمد بالبصرة لسنتين بقيتا من خلافة عثان أبن عفان ، وسمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عمر وأنساً وطائفة . وروى عنه قتادة بن دعامة وخالد الحذاء وأبوب السختياني وغيرهم من الأئة . واستكتبه أنس بن مالك ، بفارس . وكان محمد بزازاً ، وحبس بدين كان واستحتبه أنس بن مالك ، بفارس . وكان محمد بزازاً ، وحبس بدين كان المنه ، وكان أصم ، قصيراً ، عظيم البطن ، له وفرة ، يفرق شعره ، كثير المزح والضحك ، يخضب بالحناء ، يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وما كان عند =

= سلطان أصلب منه . توفي تاسع شوال – يوم الجمعة – سنة عشر ومائة ، بالبصرة ، بعد الحسن البصري بمائة يوم . أنظر « المحبر » ص ٣٧٩ و ٤٨٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٢١ – ٢٨٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٢١ – ٢٨٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٢١ – ١٣٩ ، و « طبقات بغداد » ج ٥ ص ٢٣١ ، و « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ١٤٦ ، و « طبقات الحفاظ » ج ٣ ص ١٤٠ ، و « طبقات ابن سعد » ج ٧ ص ١٤٠ – ١٥٠ ، و « المعارف » لابن قتيبة ص ٢٢٦ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٩ ص ٢١٤ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ٢٠٠ – ٢٠٠٠ .

(۱) هو أبو سميد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري . من سادات التابعين و كبرائهم ، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه . قال ابن سعد في طبقاته : كان جامعاً عالماً رفيعاً فقيها ، حجة ، مأموناً ، عابداً ، ناسكاً ، كثير العلم ، فصيحاً ، جميلاً ، وسيماً » ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ( ٢١ ه ) ونشأ في وادي القرى واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية ، ثم استقر في البصرة . ولما سئل نفر من المشهود لهم بالفضل ، أمثال ابن سيرين والشعبي عن استخلاف يزيد ، لم يحرؤ واحد منهم على الإدلاء برأيه ، أما الحسن فقد جهر بمخالفته لذلك . وقد عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، لا يخاف في الحق لومة لائم . وله مع الحجاج بن يوسف مواقف ، وقد سلم من أذاه . قال أبو عمرو بن العلاء : مسا رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف الثقفي ، فقيل له : فأيها كان أفصح ؟ قسال : الحسن ، الحجاج بن يوسف النقالي: «كان الحسن البصري أشهه الناس كلاماً بكلام الأنبياء ، وأقربهم هدياً من الصحابة ، وكان غاية في الفصاحة ، تتصبب الحكة منفيه »

# العشرة الثانية من المائة الثانية ( ١١١ – ١٢٠ م )

١١٤ ـ توفي محمد (١) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي

(١) هو أبو جعفر محمد بن على زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، الملقب الباقر . خامس الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية ، وهو والد الإمام جعفر الصادق . كان عالماً نبيلاً وسيداً جليلاً . وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع ، وفيه يقول الشاعر :

يا باقر العلم لأهـــل التقى وخير من لبتى على الأحبل

له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال . ولد بالمدينة سنة ٥٧ هـ ، وكان عمره يوم قتل جده الحسين – رضي الله عنه – ثلاث سنوات . وأمه أم =

<sup>=</sup> أخباره كثيرة ، وله كامات سائرة . توفي بالبصرة في مستهل رجب سنة 110 ه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ١ ص 700 — 700 ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص 170 — 100 ) و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٧ ص 700 — 700 ، و «الفهرست» ص 100 ، و « الحسن البصري » لإحسان عباس ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص 100 وما بعدها .

الله عنهم أجمعين سنة أربع عشرة ومائة . وفيهـا توفي وَهـب بن مُنْـبِّه (١) قارىء الكتب القديمة .

= عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه . توفي بالحميمة ونقل إلى المدينة ، ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب في القبة التي فيها قبر العباس رضي الله عنه . وقيل في وفاته : سنة ١١٣ ه وقيل ١١٤ ه ، وقيل ١١٧ وقيل ١١٨ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٤٩ ، و « دائرة معارف وجدي » ج ٣ ص ٣٠٤ ، و « تاريخ البعقوبي » ج ٣ ص ٣٠٠ ، و « تاريخ البعقوبي » ج ٢ ص ٣٠٠ و ٣ م ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ . ١٩٢-١٩٢ .

(۱) هو أبو عبد الله وهب بن منبه ، الأبناوي الصنعاني الذماري: مؤرخ ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة ، عالم بأساطير الأولين ولا سيا الاسرائيليات ، تابعي جليل ، أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن ، وأُمه من حمير . وفي « تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد على : « يقال إن وهبا من أصل يهودي ، وكان يزعم انه يتقن اليونانية والسريانية والحميرية ويحسن قراءة الكتابات القديمة » . ولد في صنعاء سنة ٣٤ ه وولاه الخليفة عمر بن عبد العزيز قضاءها . وحبس في كبره وامتحن . قال ابن خلكان : وقبورهم وأشعارهم ، في مجلد واحد ، وهو من الكتب المفيدة » . وله «قصصم وقبورهم وأشعارهم ، في مجلد واحد ، وهو من الكتب المفيدة » . وله «قصص الأخيار « كشف الظنون » . ولا منظر « كشف الظنون » . و « قصص الأخيار » ذكرهما صاحب « كشف الظنون » . و « قصص الأخيار » و « تاريخ العرب قبل الاسلام » أنظر « كشف الظنون » ج ٢ ص ١٣٢٨ ، و « تاريخ العرب قبل الاسلام » وفاته سنة ١١٥ ه وقبل ١١٤ه وقبل ١١٦ ، وعمره تسعون سنة . و «تهذيب =

100 \_ وتوفي عطاء بن أبي رباح '' سنة خمس عشرة ومائة وكان من الراسخين في العلم ولازم الإفادة والفتيا مدّة ثمانين سنة، وكان أسود أعور أفطس أشلَّ أعرج، فالعلم ليس بالحمال ولا بالمال وإنما هو نور يضعه الله في صدر من يشاء من عباده . وفي هذه السنة توفي الحكم بن عُبَدَبة الكندي '' وإياس بن الأكُوعَ '

<sup>=</sup> الأسمـــاء » ج ٢ ص ١٤٩ وفيه وفاته سنة ١١٤ ه وقيل سنة ١١٠ ه ، و « شدرات الذهب » ج ١ ص ١٥٠ ، و « حلية الأوليـــاء » ج ٤ ص ٢٣ – ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان ، أحد الأغة الأعلام من التابعين . كان إماماً سيداً ، أسود مفلفل الشعر ، من مولدي الجند ، فصيحاً علا مة ، انتهت إليه الفتوى بمكة مع مجاهد . وكان يخضب بالحناء . توفي سنة ١١٤ ه وقيل ١١٥ ه . أنظر « نكت الهميان » ص ١٩٩ - ٢٠٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٢٤ - ٢٠٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٤٧ - ١٤٨ ، و « حلية الأولياء » ج ٣ ص ٣١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) یکنی أبا محمد . قال صاحب « شذرات الذهب » : « ثقة ، ثبت ، فقیه ، إلا انه ربما دلتس » وحول هذه الترجمة وما فیها من التباس ، وما دار حولها من خلاف بین کتباب السیر – و بخاصة رجال الحدیث – راجع « لسان المیزان » ج ۲ ص ۳۳۳ ، و « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۱۵۱ و « المغنی » ، و « التقریب » ترجمة الحكم بن عتیبة .

 <sup>(</sup>٣) هو اياس بن سلمة بن الأكوع المدني ، روى عن أبيه . قال ابن العماد
 الحنبلي : توفي سنة ١١٩ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٦ .

الأعرج (١١٧ – وفي سنة سبع عشرة ومائة توفي عبد الرحمن ( بن هرمز ) الأعرج (١) صاحب أبي ُهريرة (٣)، وفيهــــا توفي ميمون بن مهران (٣)،

(۱) هو عبد الرحمن بن هرمز ، أبو داود ، القرشي المدني ، عرف بالأعرج ، تابعي جليبل ، قارى ، ، حافظ ، كان ثقة كثير الحديث ، سمع ابا هريرة وجماعة من التابعين . قال ابن الجزري : « نزل إلى الاسكندرية فحات بها سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل سنة تسع عشرة » . وقال ابن سعد : « توفي سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل سنة عشر والصحيح الأول » . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٣ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ١٥٠ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٣٠٥ . و « تهذيب الترجمة ١٦٢٢ .

#### (٢) سبقت ترجمته في وفسات سنة ٥٩ ه .

(٣) هو أبو أبوب ميمون بن مهران الرقي ، فقيه من القضاة ، كان ثقة في الحديث ، كثير العبادة . عدّ ابن حبيب من أشراف المعلمين وفتهائهم وقال انه مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز . كان مولى لامرأة بالكوفة فأعتقته ، فنشأ فيها ، ثم استوطن الرقة ( من بلاد الجزيرة على الفرات ) فكان عالم الجزيرة وسيدها · استعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها ، وكان على مقدمة الجند الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك لما عبر البحر غازيا إلى قبرص سنة ١٠٨ ه . أنظر « الأعلام » ج ٨ ص ٣٠١ ، و «المحبر» عاريا إلى قبرص سنة ١٠٨ ه . أنظر « الأعلام » ج ٨ ص ٢٠٠١ ، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٤ .

(۱) هو عمران بن تيم - ويقال ابن ملحان - أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير . ولد قبل الهجرة باحدى عشرة سنة وكان مخضرما البم في حياة النبي (صلعم) ولم يره ، وعرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى . ولقي أبا بكر الصديق وحدث عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطار يوي وقال: «كان أبو رجاء يختم القرآن في كل عشر ليال». وعن أبي رجاء قال : «كان أبو موسى يعلمنا القرآن خمس آيات». قال ابن معين : « مات سنة خمس ومائة يعلمنا القرآن خمس آيات «قيل مائة وثلاثون» . أنظر « غاية النهاية في طبقات القراء » ج ١ ص ٢٤٦٩ الترجمة رقم ٢٤٦٩ .

وذكره الإمام النووي من خلال ترجمته لعمران بن الحصين ، قال : روى عنه أبو رجاء العطاردي واسمه تيم ( أنظر تهذيب الأسماء ج ٢ ص ٣٦ ) . .

وقال ابن العاد الحنبلي « وفيها على الأصح – سنة خمس ومائة – مات أبو رجاء العطاردي بالبصرة عن مائة وعشرين سنة ، قال ابن قتيبة : اسمه عمران بن تميم ، ويقال عطارد بن برد . . وعده ابن ناصر الدين من الخضرمين وقال: «عاش مائة وعشرين سنة». «شذرات الذهب» ج ١ ص ١٣٥–١٣٦ .

وترجم له الإمام المخاري في تاريخه الكبير ، قال : « عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي ، ويقال : عمران بن تيم البصري» . وعلق محقق الكتاب على هذه الفقرة بقوله : « و في « الجرح والتعديل » : وهو أصح » . . أنظر « التاريخ الكبير » للإمام البخاري ج ٣ ص ٤١٠ الترجمة رقم ٢٨١١ .

(۱) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي ، يكنى أبا بكر وأبا محمد ، تابعي مشهور ، كان إمام الحرم وشيخه ومؤذنه ، وقاضي مكة والطائف زمن ابن الزبير . روى عن جده وابن عباس وابن عمر في آخرين . ذكره الداني وقال : « وردت الرواية عنه في حروف القرآن » . أنظر شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٣، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١٣٠٠ الترجمة رقم ١٨٠٦ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٥ ص ٣٠٦ ، و « المعارف »

(٢) هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو ، أبو الخطاب السدوسي البصري ، مفسر ، حافظ ، ضرير . كان يضرب به المثل في حفظه . قال : « ما قلت قط لمحد ث أعيد علي ، وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي » . قال الإمام أحمد بن حنبل : « كان أحفظ أهل البصرة . . وكان مع علمه بالحديث ، رأساً في الغريب والعربية وأيام العرب والأنساب . وكان يرى القدر » . قال الذهبي : « وقد تفوه بشيء من القدر ، وقال : كل شيء بقدر إلا المعاصي » . توفي سنة ١١٧ ه وقيل ١١٨ وهسو ابن ست وخمسين وقيل خمس وخمسين . أنظر « وفيات الاعيان » ج ٣ ص ٢٤٨ الترجمة رقم وقيل خمس وخمسين . أنظر « وفيات الاعيان » ج ٣ ص ٢٤٨ الترجمة رقم ص ٢٠٠ ، و « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٢٠٠ و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ - ٢٠٠ و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٠٠ - ٢٠٠ و « شذرات

(٣) هو أبو عبد الله نافع المدني ، تابعي جليل ، من المشهورين بالحديث ، ومن الثقات الدين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به ، كان علامة في فقه الدين ، متفقاً على رياسته . أرسله عمر بن عبد العزير إلى مصر ليعلم أهلها =

ابن عمــر (۱).

۱۱۸ \_ وفي سنة ثمانيعشرة ومائة توفي مكحول بن عامر (۲)القارىء الشامى أحد ( القراء ) السبعة .

= السنن . وهو دياسي الأصل ، مجهول النسب ، أصابه عبد الله بن عمر صغيراً في بعض مفازيه ، ونشأ بالمدينة . قال ابن خلكان : « توفي سنة سبع عشرة ، وقيل سنة عشرين وماية » . وقال ابن سعد : « مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة » . وقال الهيثم وأحمد بن حنبل : مات سنة عشرين . أنظر « وفيات الاعيان » ج ٥ ص ٤ – ٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٤ ، و « تهذيب الاسماء » ج ٢ ص ١٢٣ – ١٢٤ وفيه : هو أبو عبد الله نافع ابن هرمز ، ويقال ابن كاوس ، ذكر القولين الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور النخ .. »

#### (١) سبقت ترجمته في وفيات سنة ٧٣ .

(٣) وهم المؤلف في تعريفه بابن عامر بأنه مكحول بن عامر ، فليس بين القراء والمحدثين من يحمل هذا الاسم . والصواب عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي ، أحد القراء السبعة ، وإمام أهل الشام في القراءة ، انتهت إليه رياسة الإقراء بها . قال أبو علي الأهوازي : «كان إماماً عالماً ثقة فيما أتاه ، حافظاً لما رواه ، متقناً لما وعاه ، عارفاً فهماً قيماً فيما جاء به ، صادقاً فيما نقله..» ولد سنة ٨ ه في بلدة رحاب — من أعمال البلقاء — وانتقل إلى دمشق بعد فتحها، وولي قضاءها في خلافة الوليد بن عبد الملك . قال ابن الجزري : « توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة» .

أما مكحول الذي توفي في هذه السنة ، وكان فقيه الشام في عصره ، فهو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ، أبو عبد الله ، الهذلي بالولاء ، =

### ١١٩ \_ وفي التي تليها توفي سليان الأشدق''' .

= حافظ ، محدث ، لم يكن بالشام أفقه منه . قال الزهري : « ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا». أصله من فارس ، ومولده بكابل ، ترعرع بها وسي، وصار مولى لامرأة من هذيل ، فنسب إليها ، ثم أعتقته فرحل في طلب الحديث وطاف كثيراً من البلدان إلى أن استقر بدمشق . وكان في لسانه عجمة ظاهرة ، ويبدل بعض الحروف بغيره ، فيجعل القاف كافاً والحاء هاءاً. قال ابن خلكان : « توفي سنة ثمان عشرة ، وقيل ثلاث عشرة ، وقيل النج عشرة ، وقيل النبي عشرة ، وقيل الإسماء » ح م ص ١١٣ - ١١٤ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١١٦ وفيه وفاته سنة ١١٣ ه ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٧٢٨ - ٧٢٩ ، و « وفيسات الاعيان » ج ٤ ص ٢٦٨ - ٣٠٠ ، و « حلية الاولياء » ج ٥ ص ١٧٧ وما بعدها ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٣٤ – ٢٥٥ وفيه ترجمة عبد الله بعدها ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٣٤ – ٢٥٥ وفيه ترجمة عبد الله ابن عامر .

(١) هو سليات بن موسى الأموي بالولاء ، أبو أيوب أو أبو الربيع ، المعروف بالأشدق ، فقيه دمشق ومفتيها . كان ينعت بسيد شباب أهل الشام . قال سعيد بن عبد العزيز: «كان سليان أعلم أهل الشام بعد مكعول» وقال ابن لهيعة : « ما رأيت مثل سليان ، كان في كل يوم يتحدث بنوع من العلم » . وقال ابن عساكر: « قدم على هشام بن عبد الملك وهو في الرصافة ، فسقاه طبيب لهشام شربة فقتله ، ثم ان هشاماً سقى ذلك الطبيب من الدواء نفسه فقتله » . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٦ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٥٦ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٢٢٦ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٢٢٦ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٢٥٦ ، و « تهذيب ابن

۱۲۰ ــ وفي سنة عشرين ومـــائة توفي ابن كثير (۱) القارىء أحد السبعة .

العشرة الثالثة من المائة الثانية ( ۱۲۱ الى ۱۳۰ ه = ۷۲۸ – ۷۲۸ م )

١٢٤ ـ توفي أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري'` المدني سنة

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله ، أبو معبد المكي الداري ، أحد القراء السبعة . أصله من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى في السفن إلى صنعاء فطردوا الأحباش عنها ، ولد بمكة سنة ٤٥ ه ، وولي قضاء الجماعة بها توفي بمكة سنة ١٢٠ ه. أنظر ترجمته في «غاية النهاية ، ج ١ ص ١٤٠ - ٤٤٥ و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري ، أول من دو تن الحديث ، وأحد أكابر الفقهاء والمحدثين ، والأعلام التابعين بالمدينة . ولد سنة خمسين للهجرة ، وقيل سنة احدى وخمسين ، وقيل ثمان وخمسين . رأى عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم . وروى عنه جماعة من الأثمة : منهم مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة . كان يحفظ ألفين ومئتي حديث نصفها مسند . قال أبو الزناد : « وكنت أطوف أنا والزهري ومعه ألواح وصحف فكنا نضحك به وكان يكتب كلما سمع ، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس » نزل الشام واستقر بها. وكتب عمر =

أربع وعشرين ومائة ، وكذلك زيد بن أبي أنيسة (١٠).

= ابن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله: «عليكم بابن شهاب ، فاذكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه » . قال ابن خلكان : « توفي سنة أربع وعشرين ومائة ، وقيل نسلات وعشرين ، وقيل خمس وعشرين ومائة » . وقال ابن الجزري : « مات بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣١٧ – ٣١٩ ، و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٢٦٢ – ٣١٩ ، و «حلية الأولياء » ج ٣ ص ٢٦٢ – ٣٨٠ ، و «حلية الأولياء » ج ٣ ص ٣٠٠ – ٣٨١ .

(١) قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير: «هو زيد بن أبي أنيسة الكوفي ، سكن الرها من الجزيرة ، مات سنة أربع وعشرين ومائة ، وهو ابن ست وثلاثين . يقال مولى لغني ، قاله الناقد عن عمرو بن عثان الرقي » . وقال الإمام النووي : « ابن أبي أنيسة مذكور في « المختصر » في أول باب الرهن ، غير مضمون » . وذكره ابن حجر في « لسان الميزان » فيمن اسمه زيد ، وقال : « زيد بن أبي أنيسة الغنوي ، أبو أسامة الجزري ، أصله من الكوفة » . وقال ابن العهاد الحنبلي : « وفيها \_ أي سنة خمس وعشرين ومائة \_ الكوفة » . وقال ابن العهاد الحنبلي : « وفيها \_ أي سنة خمس وعشرين ومائة \_ وقيل في سنة أربع ، توفي زيد بن أبي أنيسة الجزري الرهاوي الحافظ ، أحد علماء الجزيرة ، وله أربعون سنة ، روى عن جماعة من التابعين . قال الذهبي في «المغني» : « هو ثقة نبيل» . وقال أحمد : « في حديثه بعض النكرة » . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٢ ص ٢٥٥ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢٩٤ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٩٤ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٥٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٩٤ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٥٥ ، و « شذرات الذهب »

۱۲٦ \_ وتوفي عبد الرحمن '' بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما سنة ست وعشرين ومائة وكذلك عمرو بن دينار ''' الجمحي .

(۱) من سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً وديانة ، وحفظا للحديث ، واتقاناً . قال النووي : « اتفقوا على جلالته وإمامته وفضيلته وصلاحه » . وقال ابن عيينة : «لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن». وقال مصعب ابن عبدالله: «كان من خيار المسلمين». توفي سنة ١٢٦ ه في الشام، وقيل بالمدينة ، وقيل في بيت المقدس ، وقيل في موضع آخر . أنظر « شذرات الذهب » وقيل في بيت المقدس ، وقيل في موضع آخر . أنظر « التاريخ الكبير » ج ١ ص ١٧٦ ، و « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٣ ص ٣٣٩ – ٣٤٠ ، و « الاعلام » ج ٤ ص ٩٧ ، وفيه مصدر آخر « تهذيب التهذيب » ج ٢ ص ٢٥٤ .

(٢) هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، فقيه ، من ألمة التابعين وأحد المجتهدين أصحاب المذاهب . قال النووي : «أجمعوا على جلالته وإمامته وتوثيقه». وقال شعبة : «ما رأيت في الحديث أثبت منه» .أصله من الفرس ، من الأبناء . اتهمه أهل المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير ، ونفى الذهبي ذلك . أنظر « تهذيب الاسماء » ج ٢ ص ٢٧ ، وفيه وفاته : سنة ست وعشرين ومائة ، وقيل سنة خمس ، وقيل تسع ، وهو ابن ثمانين سنة . و « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٧١ ، و « تاريخ الاسلام » للذهبي ج ٥ ص ١١٤ .

السبعة . الله التي تليها توفي عاصم بن أبي النجود'' القارىء أحد السبعة .

١٣٠ \_ وتوفي عبدالله بن (٢) أبي الزناد صاحب الأعرج سنة ثلاثين

(٢) كذا في الاصل . والصواب حذف «!بن» . وهو عبد الله بن ذكوان ، ابو الزناد القرشي المدني . محدث ، من كبارهم . قال ابن حجر : «كان أحد الأثمة » . وقال الليث : « رأيت ابا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب علم وفقه وشعر وصرف . وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث . قال مصعب الزبيري: «كان فقيه أهل المدينة ، وكان صاحب كتابة وحساب» . توفي فجأة في مغتسله في شهر رمضان وهو ابن ست وستين سنة . أنظر =

<sup>(</sup>١) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء ، أبو بكر ، أحد القراء السبعة ، وشيخ الاقراء بالكوفة ، جمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتجويد ، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . وكان من التابعين ، وله اشتغال بالحديث . قال ابو حاتم : «محله الصدق، وحديثه مخرج في الكتب الستة». وقال احمد بن حنبل : «سألت أبي عن عاصم فقال : رجل صالح خير ثقة » . اختلف في موته ، فقيل توفي آخر سنة ١٢٧ هـ . وقيل سنة ١٢٨ في أولها ، بالكوفة ، وقال الاهوازي ؛ بالسماوة وهو يريد الشام ودفن بها . وقيل سنة ١٢٠ هـ ، وهو قول احمد بن حنبل ، وقيل غير ذلك ، والذي وقيل سنة ١٢٠ هـ ، وهو قول احمد بن حنبل ، وقيل غير ذلك ، والذي عليه الاكثر ممن سبق انه توفي سنة سبع وعشرين ومائة . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٣٤٦ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٣٤٦ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٣٤٦ ، و « شذرات الميزان » ج ٢ ص ٣٤٦ ، و « شذرات الميزان » ج ١ ص ٣٤٠ ، و « شذرات

ومائة . وكذلك محمد بن المنكدر'' المدنيُّ .

= « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٨٢ ، و «لسان الميزان» ج ٦ ص ٥٩٢ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ١٢٦ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ١٢٦ .

(۱) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير ، القرشي التيمي المدني ، ابو بكر ، وقيل : ابو عبد الله . زاهد ، من رجال الحديث . سمع جابر بن عبدالله وابن الزبير وعمه ربيعة ، وسمع منه الثوري وشعبة . كان يقول : كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت على آثار السلف، وكان يحج بالاطفال ويقول : نعرضهم على الله تعالى لعله ينظر إليهم ». له نحو مئتي حديث ، قال ابن عيينة : « بلغ سنه نيفاً وسبعين ، ولم أجد أحداً أجدر ان يحمل عنه منه ، وهو من معادن الصدق » . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري ج ١ منه ، وهو من معادن الدهب » ج ١ من ١٧٧ - ١٧٨ ، و « الطبقات الكبيرى » للشعراني ج ١ من ١٧٧ - ١٧٨ ، و « الطبقات منه الكبيرى » للشعراني ج ١ من ١٧٧ - ١٨٨ ، و « الطبقات منه الكبيرى » للشعراني ج ١ من ١٣٥ - ١٨٨ ، و « قبل في وفاته : سنة ١٣١ ه .

### العشرة الرابعة من المائة الثانية ( ۱۳۱ الى ۱٤٠ ه = ۷٤۸ – ۷۰۸ م )

١٣٢ ـ توفي ابو يسار عبدالله''' سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

**١٣٥ ـ وتوفي عطاء الخراساني سنة خمس وثلاثين ومائة** (٢<sup>)</sup> .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي ، أبو يسار ، وقيل أبو احمد ، مفسر ، من رجال الحديث . قال البخاري: «سمع طاووساً وعطاءاً ومجاهداً وأباه . وهو مولى أبي الأخنس الثقفي ، مات سنة ١٣٢ ه ». وعن ابي عيينة قال : مات سنة ١٣١ ه . وقال النووي · « مذكور في « المختصر » في باب السلف والرهن . كان يقول بالقدر ، فقد ذكره الجوزجاني فيمن رمي بالقدر هو وزكريا بن اسحاق وابراهيم بن نافع وعبد الحيد بن جعفر وغيرهم». أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٨٢ ، و « لسان الميزان » ج ٦ ص ١٠٣ ، و « تهذيب الاسماء » ج ٢ ص ٢٩٤ ، و « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٣ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو عطاء بن أبي مسلم عبدالله ( ويقال ميسرة ) الازدي البلخي الحراساني ، يكنى أبا أيوب ، ويقال أبا عثان ، ويقال أبا صالح ، مولى المهلب بن أبي صفرة . من رجال الحديث ، ومن التابعين الكبار . قال النووي : «وهو من التابعين العباد ، متفق على توثيقه » . سكن الشام ومات بأريحا ( فلسطين ) سنة ١٣٥ ه ، ودفن ببيت المقدس . أنظر « التاريخ =

١٣٦ \_ وتوفي ربيعة بنأبي عبدالرحمن سنة ست وثلاثين ومائة (١٠).
١٣٩ \_ وتوفي يزيد بن اسامة سنة تسع وثلاثين ومائة (١٠).

= الكبير» للبخاري ج ٣ ص ٤٧٤، الترجمة رقم ٣٠٢٧، و « لسان الميزان» ج ٢ ص ٣٣٦، الترجمة رقم ٣٠٢٧ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٩٢ – ١٩٣ ، وفيه قال ابو عبيد : مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة .

- (۱) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ، التيمي بالولاء ، المدني ، أبو عثان ، فقيه ، حافظ ، مجتهد ، أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وعنه أخذ مالك بن أنس . يقال له ربيعة الرأي لأنه كان يعرف بالرأي والقياس ( وأصحاب الرأي عند أهل الحديث ، هم أصحاب القياس ، لأنهم يقولون برأيهم فيا لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً ) . وكان من الاجواد ، أنفق على اخوانه أربعين ألف درهم ، ثم جعل يسأل إخوانه ، فقيل له : « أذهبت مالك وأنت تخلق جاهك» . فقال : « لا يزال هذا دأبي ، ما وجدت أحداً يغبطني على جاهي » . توفي سنة ١٣٦ ه بالهاشمية ، وهني مدينة بناها السفاح بأرض الأنبار . أنظر « وفيات الاعيان » ج ٢ ص ٥٠ ٥٢ ، و « تاريخ بغداد » ج ٨ ص ٢٠٠ ٢٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ٨ ص ٢٠٠ ٢٠ ، و « تأديب الاسماء » ج ١ ص ١٨٩ .
- (٢) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليشي ، أبو عبد الله المدني . فقيه من رجال الحديث ، وثقه ابن معين والنسائي . أنظر « التاريخ الكبير» للبخساري ، ج ٤ ص ٣٤٤ الترجمة رقم ٣٢٥٨ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٧٧٧ الترجمة رقم ٢٩١٥ ، و «شذرات الذهب» ح ١ ص ٢٠٧ .

# العشرة الخامسة من المائة الثانية ( ١٤١ إلى ١٥٠ هـ = ٧٥٨ – ٧٦٨ م )

١٤٣ \_ توفي ُحمَـيْـد الطويل سنة ثلاث وأربعين ومائة'''. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري''' .

<sup>(</sup>۱) هو حميد بن تيرويه (وفي «التقريب»: اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال) أبو عبيدة الطويل ، تابعي بصري ، من رجال الحديث الثقات . قيل : انه كان قصيراً طويلل اليدين ، فقيل حميد الطويل . قال الأصمعي : «رأيت حميداً لم يكن طويلاً لكنه طويل اليدين ، وهو مولى طلحة الطلحات الخزاعي » سمع أنس بن مالك وجهاعات من التابعين ، وروى عنه مالك والثوري وابن عيينة . مات سنة ١٤٣ ه . أنظر «تهذيب الاسماء» ج ١ ص ١٧٠ ، و « التاريخ الكبير » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « التاريخ الكبير » ج ١ قسم ٢ ص ١٧٠ ، و فيه : كان قامًا يصلي فسقط ميتاً وله سبع وتسعون سنة .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري البخاري ، أبو سعيد ، فقيه ، قاض ، حافظ ، كثير الحديث . من أهل المدينة ، ولي قضاءها في زمن بني أمية ، ثم رحل إلى العراق في العهد العباسي ، فولي قضاء الحيرة . قال أحمد ابن حنبل «يحيى بن سعيد أثبت الناس». وقال الجمحي: « ما رأيت أقرب =

١٤٦ ـ وتوفي هشام بن عروة بن الزبير (١) سنة ست واربعين ومائة.

١٤٨ \_ وتوفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي (٢) سنة ثمان واربعين

= شبهاً بالزهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير منالسنن». توفي سنة ١٤٣ هـ، وقيل سنة ١٤٦ هـ، أنظر « تهذيب الاسماء » ج٢ ص ١٥٣ – ١٠٥، و «شذرات ص ١٥٣ – ١٠٠، و «شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٢١ ، و «تهذيب التهذيب» ج ١١ ص ٢٢١ وما بعدها.

(۱) هو أبو المنسذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، القرشي ، الأسدي ، تابعي ، من أكابر العلماء وأغة الحديث ، وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة . ولد سنة ٢١ ه . وسمع من عمه عبدالله بن الزبير وغيره . ثم زار الكوفة وسمع من شيوخها، وقدم بغداد على المنصور العباسي فكان من خاصته . روى نحو ٠٠٠ حديث . توفي ببغداد سنة ١٤٦ ه . وقيل سنة ١٤٥ ، وقيل سنة ١٤٥ ، وصلتى عليه المنصور . وأخباره كثيرة رضي الله عنه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ١٢٩ — ١٣٠ ، الترجمة رقم ٢٥٠ ، و « شدرات الذهب » ج ١ ص ٢١٨ — ٢١٩ ، و «تاريخ بغداد » ج ١ ص ٢١٨ – ٢١٩ ، و «تاريخ بغداد »

(٢) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليسلي يسار (وقيل داود) بن بلال الانصاري الكوفي . فقيه ، قاض ، من أصحاب الرأي . ولي القضاء بالكوفة لبني أمية ، ثم لبني العباس ، واستمر ٣٣ سنة . قال القاضي أبو يوسف : «ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله ، ولا أقرأ لكتاب الله ، ولا أقنول حقاً بالله ، ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلي » . وقال أبو حاتم : «محله الصدق ، ولكن شغل بالقضاء فساء حفظه » . وقال احمد =

ومائة . وكذلك سليان بن مهران الأعمش '' وجعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طـــالب'' رضي الله عنهم أجمعين .

= ابن حنبل: « لا يحتج به ، سيء الحفظ » له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. توفي بالكوفة سنة ١٤٨ ه. أنظر « غاية النهاية » = ٢ ص ١٦٥ ، و « ميزان الاعتدال » = ٣ ص ١٨٠ و « وفيات الاعيان » = ٣ ص ١٢٠ ، و « الوافي بالوفيات » = ٣ ص ٢٢١ = ٢٢٣ ، وفيات هذه سنة ١٤٩ ه ، و « شذرات الذهب » = ١ ص ٢٢٤ .

(١) هو أبو محمد سليان بن مهران الأسدي بالولاء ، الملقب بالاعمش ، تابعي مشهور ، كان محدث الكوفة وعالمها ، قال ابن حجر : « أحد الأعلام الحفاظ والقراء » وقال الذهبي : « كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح » وقال ابن عيينة : « كان أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض واحفظهم للحديث » . ولد سنة ٢٦ ه ، ونشأ في الكوفة ، وله نحو ١٣٠٠ حديث . توفي سنة ١٤٨ ه ، وقيل سنة ١٤٩ ه . والأول أشهر . وفي سنة ١٤٨ ه ، وقيل سنة ١٤٩ ه . والأول أشهر . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٢٠ - ٣٢٠ ، و « وفيات الاعيان » ج ٢ ص ١٣٦ - ١٣٨ ، و « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٢ قسم ٢ ص ٣٠ - ٣٨ ، و « غياية النهاية » ج ١ ص ٣١٥ ، و « تاريخ بغداد » ج ٩ ص ٣ وما بعدها .

(٢) هو أبو عبدالله جعفر بن محمد الباقر بن على زين العسابدين بن الحسين ابن على بن أبي طالب ، الهساشمي القرشي ، الملقب بالصادق ، سادس الأثمة الاثني عشر على مذهب الإماميسة . كان من سادات أهل البيت ومن أجلاء التابعين ، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته . له كلام في صنعة الكيمياء =

المجاد وتوفي محمد بن إسحق المطلبيّ ('' صاحب المغـــازي سنة تسع وأربعين ومائة .

= والزجر والفأل؛ وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق . قال ابن خلكان : وهي ٥٠٠ رسالة . كانت ولادته سنــة ٨٥ ه ، وقيل سنة ٨٣ ه . وتوفي سنة ١٤٨ بالمدينة ، ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد وجده على زين العابدين وعم جده الحسن بن على ، رضي الله عنهم أجمعين . أنظر « وفيات الاعيان » جدم الحسن بن على ، رضي الله عنهم أجمعين . أنظر « وفيات الاعيان » جدم ص ٢٩١ - ٢٠٧ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٢٩٠ ، و « حلية

(۱) هو محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاء ، المدني ، من حفاظ الحديث ومن أقدم مؤرخي العرب . وهو حفيد يسار الذي أسر عام ۱۲ ه بعين التمر بالعراق ثم جلب إلى المدينة وأصبح من موالي قبيلة عبدالله بن قيس. وهنساك شب محمد . روى عن أبيه والزهري وعطاء ، وروى عنه يحي الانصاري وشعبة وعبد الله بن عون . وفي سنة ۱۱۹ ه ذهب إلى مصر ، ثم إلى العراق ، واجتذبه الخليفة المنصور العباسي إلى بغداد ، فسكنها إلى أن مات بها . قال ابن خلكان : «كان محمد ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء ، وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته » . وعن الإمام الشافعي انه قال : «ممد ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن اسحاق». وقال شعبة : «محمد ابن اسحاق أمير المؤمنين في الحديث » . له « السيرة النبوية » رواها عنه ابن اسحاق أمير المؤمنين في الحديث » . له « السيرة النبوية » رواها عنه ابن هشام ، وكتاب « الحلفاء » وكتاب « المبدأ » . توفي سنة ۱۵۱ ه وقيل سنة امن وقيل مقرد الخيران أم هارون الرشيد . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » ج ۱ ص ۲۰۰ و « لسان الميزان » =

(١) هو النعمان بن ثابت ، التيمي بالولاء ، الكوفي ، أبو حنيفة ، إمام الحنفية ، أحد الأمَّة الأربعة عند أهل السنة . كان عالمًا ، عاملًا ، زاهداً ، عابداً ، ورعاً ، تقياً ، كثير الخشوع ، دائم التضرع إلى الله تعـالى . ولد سنة ٨٠ه ، وأدرك أربعة من الصحابية هم : أنس بن مالك وعبدالله بن أبي أوفى وسهل أن سعد الساعدي وأبو الطفيل عـــامر بن واثلة ، ولم يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه ، وأصحابه يقولون : لقى جماعة من الصحابة ، وروى عنهم ، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل . وفي « تاريخ بغـــداد » انه رأى أنس بن مالك . أصله من أبناء فارس ، ولد ونشأ بالكوفة ، وكان خزازاً يبيع الخز ويطلب العلم في صبـاه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء . وأراده يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين على القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد – آخر ملوك بني أمية – فامتنع ورعاً، فضربه ١١٠ أسواط، كل يوم ١٠ أسواط ، وهو على الامتناع ، فلمــــا رأى ذلك خلتى سبيله . وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد ، فأبى ، فحلف عليـــه لىفعلن ، فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل ، فحبسه إلى أن مات . وكان قوي الحجة ، من أحسن الناس منطقاً. قبل لمالك بن أنس: « هل رأيت أبا حنىفة ؟ فقال: نعم ، رأيت رجلًا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً. لقام بحجته ». وعن الإمام الشافعي: « الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » =

خمسين ومائة وسنه سبعون عاماً . وكذلك عبد الملك بن ُجريج القرشي ('' . وقال الشافعي لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال نعم .

= وقال جعفر بن ربيع: « أقمت على أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول صمتاً منه ، فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي ، وسمعت له دويا وجهارة في الكلام » . توفي سنة ١٥٠ ه ، وكانت وفاته في السجن . له « مسند » في الحديث جمعه تلاميذه ، و « المخارج » في الفقه ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف . أنظر « تهذيب الأسماء » ج ٢ ص ٢١٦ – ٢٢٣ ، و « تاريخ بغداد » ج ٣١ ص ٣٣٣ – ٣٢٤ ، و « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ٣٩ – ٧٤ ، بغداد » ج ٣١ ص ٣٣٣ – ٢٣٠ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٧٠ – ٢٣٠ ، و « أبو حنيفة ، حياته وعصره وآراؤه وفقهه » ج ١ ص ٣٣٠ – ٣٣٠ ، و « البداية والنهاية » ج ١ ص ١٠٧ ، وما بعدها ، و « الانتقاء » لابن عبد البر ص ١٢١ – ١٧١ ، ومختلف كتب التاريخ .

(١) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ، وأبو خالد ، فقيه مكي ، أحد الأعلام المشهورين ، كان إمام أهل الحجاز في عصره . وهو أول من صنتف الكتب في العلم بمكة . رومي الأصل ، من موالي قريش . قال سفيان بن عيينة: «سمعت عبد الملك يقول : ما دو تن العلم تدويني أحد » وقال الذهبي : «كان ثبتاً ، لكنه يدلس » . ولد سنة ٨٠ ه ، وروى عن ابن أبي مليكة وعكرمة ، وروى عنه الأوزاعي وغيره . توفي سنة ١٥٠ ه وقيل ١٤٩ ، وقيل ١٥١ ه. والأول أصح وأشهر . أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ٢٢٦ – ٢٢٧ ، و « تاريخ بغدداد » ج ١٠ ص ١٠٠ ، و « وفيات و للعيان » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ٤٠٠ .

# العشرة السادسة من المائة الشانية ( ١٥١ إلى ١٦٠ ه = ٧٦٧ إلى ٧٧٧ م )

البيعة سنة أربع عمرو بن العلاء القيارى، أحد السبعة سنة أربع وخمسين ومائة''

<sup>(1)</sup> قال الإمام ابن الجزري: « احتلف في اسمه على أكثر من عشرين قولاً ، لا ريب ان بعضها تصحيف من بعض » وذكر ان اسمه هو: زبان بن العلاء بن عمار ، أبو عمرو التميمي المازني البصري ، ثم نقل عن الحافظ أبي العلاء الهمذاني قوله: « هذا الصحيح الذي عليه الحذاق من النساب . . » أما السيوطي فقد أسماه: « زبان بن عمار ، وقال: وهذا أصح ما قيل في أسماء أبي عمرو » من أثمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة. قال أبو عبيدة: «كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر ، وكانت كتبه التي كتب ، عن العرب الفصحاء ، قد ملات بيتاً له إلى قريب من السقف ، ثم انه تقرأ ، أي تنسك ، فأخرجها كلها ، فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه ، وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية » . وقال الفرزدق :

ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو ابن عمار =

107 \_ وتوفي حمزة القارىء ('' أحـــد السبعة سنة ست وخمسين ومائة .

الأوزاعي الإمام أبو زيد (۲) عبد الرحمن بن عمر (۳) الأوزاعي سنة سبع وخمسين ومائة .

<sup>=</sup> ولد بمكة سنة ٧٠ ه. وقيل ٦٨ ، وقيل ٦٥ ه. ونشأ بالبصرة ، وتوفي سنة ١٥٤ ه ، وقيل ١٥٦ ه ، بالكوفة . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ١٣٦ – ١٤٠ و « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٨٨ – ٢٩٢ ، و « فوات الوفيات » ج ١ ص ١٦٤ ، وما بعدها ، و « المزهر » للسيوطي ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٣٧ – ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۱) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل التيمي بالولاء ، الكوفي ، المعروف بالزيات ، أحد القراء السبعة . نعته ابن الجزري بالإمام الحبر وقال : « ولد سنة ۸۰ وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم ، وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش ، وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً قيماً بكتاب الله ، بصيراً بالفرائض ، عارفاً بالعربية ، حافظاً للحديث ، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة . . » وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة . . » قولى حنيفة : « شيئان غلبتنا عليها ، لسنا ننازعك فيها ، القرآن والفرائض » . توفي بحلوان سنة ١٥٦ هـ ، وقيل سنة ١٥٥ ، و « وفيات والأول أشهر . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٦٠ - ٣٦٣ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٤٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) الصواب ، أبو عمرو .

<sup>(</sup>٣) الصواب عمرو ، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ، =

= أبو عمرو، إمام أهل الشام في عصره في الفقه والزهد، قال ابن كثير: «كان أهل الشام على مذهبه نحواً من مائتي سنة ». وقال النووي: «وكان أهل المغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله ». ولد في بعلبك سنة ٨٠ هـ، وقيل سنة ٩٣ هـ، ونشأ في البقاع ثم سكن بيروت إلى أن توفي بها . قيل انه أجاب في سبعين ألف مسألة . وعن عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال : سمعت أميراً كان بالساحل وقد دفنا الأوزاعي ونحن عند القبر يقول: « رحمك الله أبا عمرو فقد كنت أخافك أكثر ممن ولآني » . وقال صالح بن يحيى : «كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام ، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان » . توفي سنة ١٥٧ هـ . أنظر « وفيات الأعيان » فيهم أعز من أمر السلطان » . توفي سنة ١٥٧ ه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٠٠ – ٣٠٠ ، و « تحاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي » ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٣٥ – ١٤٨ ، و « شذرات الأهزاعي » ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ١٣٥ – ١٤٨ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٣٠ – ٢٤٢ ، و « شذرات

(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، من بني عامر بن لؤي ، من قريش . فقيه ، من رواة الحديث . ولد سنة ۸۰ ه . روى عن عكرمة ونافع وخلق ، وروى عنه الثوري ووكيع . قال أحمه ابن حنبل : «كان يشبه بسعيد بن المسيب ، وما خلف مثله ، هو أصلح في بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين ، إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال» . دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهله ان قال له : الظلم فاش ببابك . وقيل انه كان يرى القدر ، وهجره مالك من أجهد . توفي سنة ١٥٩ ه ، وقيل انه كان يرى القدر ، وهجره مالك من أجهد . توفي سنة ١٥٩ ه ، وقيل انه كان يرى القدر ، وهجره مالك من أجهد . توفي سنة ١٥٩ ه ،

هذه السنة توفي سفيان الثوري (١) وشعبة بن الحجاج (٢).

(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بني ثور بن عبد مناة ، من مضر ، أبو عبدالله ، كان إماماً في علم الحديث وغيره ، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته في الرواية ، وكان من الأثمة المجتهدين . ولد في الكوفة سنة ٩٥ ه ، وقيل ٩٦ ، وقيل ٩٧ ه . وسمع من السبيعي والأعمش ومن في طبقتها ، وسمع منه الأوزاعي وابن جربج وابن اسحاق ومالك بن أنس وتلك الطبقة . راوده المنصور على أن يلي القضاء ، فأبى وخرج من الكوفة سنة ١٩٤ ه ، وسكن مكة والمدينة ، ثم طلبه المهدي ، فتوارى ، الكوفة سنة ١٩٤ ه ، وسكن مكة والمدينة ، ثم طلبه المهدي ، فتوارى ، وانتقل إلى البصرة ، فهات فيها مستخفياً سنة ١٦١ ه ، وقيل سنة ١٦٦ ه . والأول أهم وأشهر . له كتاب في « الفرائض » و « الجامع الكبير » و « الجامع والأول أهم وأشهر . له كتاب في « الفرائض » و « الجامع الكبير » و ص ١٦٠ الصغير » كلاهما في الحديث . أنظر « دائرة معارف وجدي » ج ٥ ص ١٧٨ الاهما و « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٢ ق ٢ ص ٩٢ – ٩٣ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٥٠ – ٢٥١ ، و « حلية الاولياء » ج ٢ و ٣ ٢٠٠ - ١٩٤ ، و « حلية الاولياء » ج ٢ و ٣ ٢٠٠ ، و « حلية الاولياء » ج ٢ ص ٣٠ و ٣ ٢٠٠ ، و « حلية الاولياء » ج ٢ ص ٣٠ و ٣ ٢٠٠ .

(٢) هو شعبة بن الحجـاج بن الورد العتكي الازدي ، مولاهم ، الواسطي الأصل ، البصري الدار ، أبو بسطام : أمير المؤمنين في الحديث . قال الإمام أحمد : « كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن » ( يعني علم الحديث وأحوال الرواة ) . وقال الإمام الشافعي: «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق». =

١٦٠ ــ وتوفي عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون (١٠ سنة ستين ومائة .

= وكان عالماً بالأدب والشعر، قال الأصمعي : « لم نر أحداً قط أعلم بالشعر من شعبة » . ولد سنسة ٨٢ ه بواسط ، ثم انتقل إلى البصرة في العراق فسكنها إلى أن توفي . وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين . أخباره كثيرة . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري ج ٢ الترجمة رقم ٢٦٧٨ ، و « تاريخ بغداد » ج ٥ ص ٢٥٥ - ٢٦٦ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٢٤٧ – ٢٤٦ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٤٧ – ٢٤٠ .

(۱) هو عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة التيمي ، مولاهم ، المدني ، أبو عبدالله ، ( وقيل أبو الاصبغ ) . فقيه ، حافظ ، ثقة . قال ابن ناصر الدين : « كان من العلماء الربانيين والفقهاء المنصفين ». وقال الخطيب : « كان عالماً فقيها ، قدم بغداد وحدّث بها إلى حين وفاته » . أصله من أصبهان ، نزل المدينة ثم قصد بغداد ، وهو يعد من فقهاء المدينة ، وله تصانيف . توفي سنة ١٦٤ ه ، وصلتي عليه المهدي ، ودفن في مقابر قريش . أنظر «شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٥٩ ، و « تاريخ بغهداد » ج ١٠ ص ٢٦٩ - ٢٣٩ ، و « أخبار أصبهان » لأبي نعيم ج ٢ ص ١٢٤ .

العشرة السابعة من المائة الثانية ( ١٦١ – ١٧٠ هـ = ٧٧٧ – ٧٨٧ م )

١٦٦ ــ توفي أسامة بن زيد (١) سنة ست وستين ومائة .

١٦٧ ــ وتوفي حماد بن سلمة (٢) في السنة التي تلي هذه .

<sup>(</sup>۱) هو أبو زيد أسامة بن زيد الليشي ، مولاهم ، المدني ، روى عن سعيد بن المسيب فمن بعده ، روى عنه الثوري وابن المبارك ووكيع . قال البخاري : «كان يحيى بن سعيد القطان يسكت عنه » وقال ابن أبي شيبة : «ليس بالقوي » . وقال ابن عدي : «ليس به بأس » . ذكره ابن العماد الحنبلي وقال : مات سنة ١٥٥ ه . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري، ج ١ و ٣٠٠ ، الترجمة ١٥٦٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٣٤ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء ، فقيه ، من رجال الحديث الثقات، إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه الإمام البخاري، وأما الإمام مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره . =

174 \_ وتوفي نافع بن أبي نعيم (١) القارىء مؤدّب مالك بن أنس سنة تسع وستين ومائة .

= وكان فصيحاً مفوها إماماً في العربية ، له تصانيف في الحديث ، قال ابن ناصر الدين : « هو أول من صنف التصانيف المرضية » . توفي سنة ١٦٧ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٦٢ ، و « حلية الأولياء » ج ٢ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٧ ـ و« تهذيب التهذيب » ج ٣ ص ١١٠ .

(١) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء ، المدني . أحد القراء السبعة ، أصله من أصبهان ، اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها وصار الناس إليها . أقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة . قال ابن مجاهد : «كان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأثمة الماضين ببلده » . وكان أسود اللون حالكا ، صبيح الوجه ، حسن الخلق ، فيه دعابة . وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم . توفي بالمدينة سنة ١٦٩ه ، وقيل سنة ١٥٩ ، وقيل غير ذلك، والأول أصح . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ٢٠٥ ، و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٣٠ – ٣٣٤ ، و « شذرات ج ٥ ص ٢٠٥ ، و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٣٠ – ٣٣٤ ، و « شذرات قرأت على سبعين من التابعين » . وقال الليث : « حججت سنة ثلاث عشرة ومائة وإمام الناس في القراءة نافع بن أبي نعيم » . وقال أحمد : « كانت تؤخذ عنه القراءة ، وليس بشيء في الحديث » .

## العشرة الثامنة من المائة الثانية ( ۱۷۱ الى ۱۸۰ هـ = ۷۸۷ – ۷۹۷ م )

١٧٢ – توفي أبو بكر بن يسرة ('' سنة اثنتين وسبعين ومائة .
 ١٧٣ – وتوفي طليب بن مالك ('' في التي تليها .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : أبو بكر بن أبي سبرة ، وهو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة القرشي ، قاض ، من أهل المدينة ، قال الحارث بن محمد بن سعد : « كان كثير العلم والسماع والرواية ، ولي قضاء مكة لزياد بن عبيدالله وكان يفتي بالمدينة ، ثم كتب إليه فقدم به إلى بغيداد وتولى قضاء موسى بن المهدي ، وهو يومئذ ولي عهدد ، ثم مات ببغداد سنة ١٦٦٢ ه ، في خلافة المهدي وهو ابن ستين سنة » . وسئل يحيى بن معين عنه فقال . « ليس حديثه بشيء » وقال مصعب : « كان من علماء قريش ، ولاه المنصور القضاء » . وقال ابن المديني : « كان ضعيفاً في الحديث » . وأنظر « تاريخ بغيداد » ج ١٤ ص ٣٦٧ – ٣٧١ ، و « شذرات الذهب » أنظر « تاريخ بغيداد » ج ١٤ ص ٣٦٧ – ٣٧١ ، و « شذرات الذهب » .

<sup>(</sup>٢) كــذا في الاصل . والصواب : طليب بن كامل اللخمي ، وهو من كسار أصحاب الإمام مالك وجلسائه . توفي بالاسكندرية . أنظر « ترتيب المدارك » ج ١ ص ٣١٤ ، وفيه أقوال في اسمه وأصله .

1۷٥ \_ وتوفي الليث بن سعد (١) الفقيه الإمـــام سنة خمس وسبعين ومائة .

١٧٦ \_ وتوفي إدريس (٢) بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، بالولاء ، المصري ، إمام أهل مصر في الفقد والحديث . أصله من خراسان ، ولد سنة ٤٩ ه بقلقشندة ، وهي قرية قريبة من القداهرة ، وروى عن الزهري ونافع وطبقتها ، وعنه ابن شعيب وابن المبارك وآخرون . قال ابن تغردي بردي : « كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره ، بحيث ان القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته » . وكان من الكرماء الأجواد ، يقال ان دخله كان كل سنة خمسة آلاف دينار ، كان يفرقها في الصلات وغيرها · أخباره كثيرة . أنظر « غداية النهاية » ج ٢ ص ٤٣ و « دائرة معارف وجدي » ج ٨ ص ٣٥٥ – ٣٨٦ ، و « شذرات الذهب » ج ١ م ٢٨٥ – ٢٨٦ ، و « حلية الأولياء » ج ٧ ص ٣٦٠ و « حلية الأولياء » ج ٧ الأعشى » ج ٣ ص ٣٠٨ - ٢٨١ ، و « صبح ص ٣٠٨ - ٢٨١ ، و « صبح الأعشى » ج ٣ ص ٣٠٨ – ٢٨١ ، و « الجواهر المضية » ج ١ ص ٢٨١ ، و « صبح

<sup>(</sup>۲) مؤسس دولة الأدارسة في المغرب، وإليه نسبتها . كان مع ابن أخيه الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن أبي طالب سنة ١٦٩ حين خرج على الهادي العباسي ، فلما قتل الحسين ، فر إدريس إلى مصر فالمغرب الأقصى سنة ١٧٧ ه ، ونزل بمدينة وليلي ، وكان عليها إذ ذاك إسحاق بن محمد ، فعر فه إدريس بنفسه ، فأجاره وأكرمه ، وحشد له البربر ودعاهم إليه بعد خلع بيعة بني العباس . فتم له الأمر يوم الجمعة ؛ رمضان سنة ١٧٢ ه. ثم =

أبن أبي طالب، وأبو مسعود بن أشرس (') وكذلك الوليد بن أسلم '' سنة ست وسبعين ومائة .

١٧٧ \_ وتوفي شَريك النخعي (٢) القاضي سنة سبع وسبعين ومائة.

= جمع جيشاً عرمرماً من القبائل وخرج به غازياً فبلغ بلاد تادلة قرب تلمسان وفاس ، ثم غزا تلمسان فصالحه أميرها محمد بن خزر وبايعه بالخلافة . وما ان رجع إلى العاصمة وليلي حتى دس له السم رجل يدعى سليان الشماخ بتحريض هارون الرشيد ( أول ربيع الثاني سنة ١٧٧ ه ، ٢٦ تموز – يوليو ٢٩٣ م ) فمات من يومه . أنظر « دائرة معارف وجدي » ج ١ ص ١٢٠ – ١٢١ ، و « تاريخ ابن خلدون » ج ٤ ص ١٢ وفيه وفاته سنة ١٧٥ ه ، و « الدر النفيس » لأحمد الحلبي، البهية » طبعة فاس سنة ١٣١٤ ج ٢ ص ٧ و « الدر النفيس » لأحمد الحلبي، طبعة فاس ١٣٢٤ ه ص ٢٩ و ص ١٢١ – ١٤١ و ص ١٤٤ و ص ١٤٤ و ص ١٤٤ و ص ٢٤٠ و « تاريخ الطبري » ج ٣ ص ٢٠٥ وما بعدها ، و « البيان المغرب » ج ١ ص ٢٠ و « السيان المغرب » ج ١ ص ٢٠ و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٥٥ و ١٠٠ و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٥٥ و ١٠٠ و

- (١) في اسمه خلاف ، قيال : عبد الرحمن ، وقيل : عبد الرحيم بن أشرس ، وقيل : العباس . أنظر « ترتيب المدارك » ج ١ ص ٣٢٩ ، وفيه أقوال في اسمه ونسبه .
- (٢) لم أعثر له على ترجمة وافية فيما بين يدي الساعة من كتب الرجال . وفي نسخة من مخطوطات الوفيات « الوليد بن مسلم » وهذا ترجمته في وفيات سنة ١٩٥ ه ، فلتراجع هناك .
- (٣) هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي ، فقيه ، عالم بالحديث ، ولد ببخارى سنة ٩٥ ه وروى عن سلمة بن كهيل والكبار . كان عادلاً في قضائه ، كثير الصواب ، حاضر الجواب ، فهما ، ذكيا ، فطناً . استقضاه المنصور العباسي على الكوفة سنة ١٥٣ ه ثم عزله، وأعاده المهدي =

= فعزله موسى الهادي . توفي سنة ١٧٧ ه بالكوفة ، وكان هارون الرشيد بالحيرة ، فقصده ليصلي عليه ، فوجدهم قد صلّوا عليه ، فرجع . أنظر و وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٦٩ - ١٧١ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٨٧ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٨٧ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢١٤ .

 سنة تسع وسبعين ومائة وسنّه يقرب من تسعين سنة وأخذ عنه العلم مدة تقرب من سبعين سنة ، رحمه الله ورضى عنه آمين .

= الوعظ» وغيرها . توفي بالمدينة سنة ١٧٩ ه ودفن بالبقيع . أنظر «مالك بن أنس » لمحمد أبي زهرة ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٨٩ – ٢٩٢ ، و « التعريف بابن خلدون » ص ٢٩٧ – ٣٥٩ و « التعريف بابن خلدون » ص ٢٩٧ – ٣٥٩ و « جذوة المقتبس » ترجمة القعنبي ، و « شذور العقود » لابن الجوزي ، و « تاريخ ابن الفرات » و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٥٥ – ٣٦ ، و « وفيات الأعيان » ، الفرات » و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٥٥ – ٣٦ ، و « وفيات الأعيان » ، ح ٣ ص ٢٨٤ – ٢٨٠ ، و « الأنساب » للسمعاني ص ١٤١ ، و « تاريخ التشريع ص ٢٥٠ و « الأنساب » للسمعاني ص ١٤١ ، و « تاريخ التشريع الاسلامي » للخضري ، و « حاشية الزرقاني على الموطأ » ، و « ترتيب المدارك » للقاضي عياض ، و « بروكلمان » ١٥٥ ج ١ وملحق ص ٢٩٧ ، و « الفهرست » لابن النديم ص ١٩٨ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » وما بها من مراجع ، و « تهذيب التهذيب » ج ١٠ ص ٥ ، و « تاريخ الخيس » ج ٢ ص ٣٣٢ ، و « ذيل المذيب التهذيب » ج ١٠ ص ٥ ، و « تاريخ الخيس » ج ٢ ص ٣٣٢ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » وما ص ٩٩ ، و « الانتقاء » ص ٩٠ ، و « المنتون » ج ٢ ص ٩٠ ، و « النتقاء » ص ٩٠ ، و « الانتقاء » ص ٩٠ ، ص ٩٠ ، و « الانتقاء » ص ٩٠ ، ص ٩٠ ، ص ٩٠ ، و « الانتقاء » ص ٩٠ ، ص ٩٠ ، و « الانتقاء » ص ٩٠

## العشرة التاسعة من المائة الأولى ( ١٨١ – ١٩٠ هـ = ٧٩٧ – ٨٠٦ م )

الله بن المبارك '' سنة إحدى وغـانين ومائة وكذلك عثمان بن عيسى بن كنانة'' وهو الذي جلس في مجلس مالك بن

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي ، مولاهم ، المروزي ، الإمام العلامة الحافظ ، شيخ الاسلام . قال ابن ناصر الدين : «جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب » أفنى عمره في الأسفار ، حاجاً ومجاهداً وتاجراً ، كان ينفق على الفقراء مائة ألف درهم في السنة . ولد سنة ١١٧ ه بخراسان ، قال الذهبي : «كان أبوه تركياً وأمه خوارزمية » . له كتاب في « الجهاد » توفي سنة ١٨١ ه بهيت على الفرات ، منصرفاً من غزو الروم . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٩٥ - ٢٩٧ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ٢٩٧ . و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٩٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » ح ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ بغداد » و ١٠ ص ١٥٠ - ١٩٠ ، و « تاريخ

<sup>(</sup>٢) يكنى أبا عمرو . كان من فقهاء المدينة ، أخذ عن مالك وغلبه الرأي ، وليس له في الحديث ذكر . قال الشيرازي : كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد ، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد =

أنس بعد وفاته . وفيها توفي ابن غانم ('' صاحبه .

الله بن أنس . وفي هذه السنة توفي القاضي أبو يوسف "" صاحب مالك بن أنس . وفي هذه السنة توفي القاضي أبو يوسف "" صاحب أبي حنيفة .

<sup>=</sup> وفاته . قال ابن مفرج وابن القرطبي : « توفي سنة ١٨٦ ه » . وقال ابن سحنون : « توفي سنة ١٨٥ ه » . وقال ابن بكير : « بين موت ابن كنانة ومالك عشر سنين ، توفي بمكة وهو حاج » . أنظر « ترتيب المدارك » ج ١ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، والصواب سنة ١٩٠ ه. وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني ، فقيه ، قاض ، ورع ، من سكان افريقية . دخل الشام والعراق في طلب العلم ، وولاه الخليفة هارون الرشيد قضاء افريقية سنة ١٧١ ه فاستمر قاضياً إلى ان مات في القيروان . كان من الثقات. جمع ما سمعه من الإمام مالك بن أنس في كتاب سمي «ديوان ابن غانم » . أخباره كثيرة . أنظر « الأعلام » ج ٤ ص ٢٤٧ ، و « معالم الايمان » ج ١ ص ٢١٥ - و « رياض النفوس » ج ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن ابراهيم بن دينار ، الجهيني ، أبو عبد الله . كان فقيها فلله بالعلم رواية وعناية . كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة . قال البخاري : « هو معروف الحديث » وقال أشهب : « ما رأيت في أصحاب مسالك أفقه من ابن دينار » له ترجمة مطولة في « ترتيب المدارك ، ج ١ ص ٢٩١ وفيه أسماء المراجع الأخرى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، كان فقيها عالماً، حافظاً ، =

۱۸۳ ــ وفي سنة ثلاث وثمانين ومائة توفي علي ّ بن زياد (۱٬ صاحب مالك بتونس وفيها توفي البهلول بن راشد (۲٬ .

= واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب . ولد بالكوفة سنة ١١٣ ه وسمع الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن اسحاق وغيرهم . ثم جالس أبا حنيفة ، فغلب عليه « الرأي » . ولي القضاء ببغداد ومات في خلافــة الرشيد وهو على القضاء . وكان الرشيد يكرمه ويجله ، وكان عنده حظياً مكيناً ، وهو أول من دعي بقاضي القضاة ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقــه على مذهب أبي حنيفة . قال عمار بن أبي مالك : «ما كان في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف ، لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة ولا محمد بن أبي ليلى ، ولكنه هو الذي نشر قولهما وبث علمهما » . توفي سنة ١٨٢ ه ببغداد . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ٢١٤ – ٢٢٤ ، و « شذرات الذهب » ج ١ م ٢٩٠ - ٢٠٠ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ٢٤٢ و «شرح ألفية العراقي » ج ٢ ص ١٦٣ وفيه : « وأجحف صاحب «طبقات الحنفية » في ترجمته وذكر اذه توفي سنة ١٨٠ » ، و « تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٤٢ - في ترجمته وذكر اذه توفي سنة ١٨٠ » ، و « تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٤٢ - ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ١ ص ١٨٠ ، و « مفتاح السعادة » ج ٢ ص ٢٠٠ .

(۱) هو أبو الحسن علي بن زياد ، فقيه مالكي ، من كبارهم ، من أهل تونس ، رحل إلى مالك بالمدينة وسمع منه الموطأ وتفقه عليه ، وعساد إلى تونس ونشر مذهبه . أخسذ عنه سحنون وأسد بن الفرات وغيرهما . مات بتونس سنة ۱۸۳ ه . أنظر « المؤنس في أخبار افريقية وتونس » ص ۱۳ ، الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ ه ، و « ترتيب المدارك » ج ۱ ، أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو البهلول بن راشد ، الحجري الرعيني بالولا. ،من علماء =

١٨٦ ــ وفي سنة ست وثمانين ومائة توفي عبدالعزيز الدراوردي''. ١٨٧ ــ وفي التي تليها توفي الفُضيل بن عياض''' .

= الزهاد من أهل القيروان . له كتاب في «الفقه» على مذهب الإمام مالك ، وقيل أن أصحابه دونوا الكتاب عنه . توفي سنة ١٨٣ ه . أنظر « معــــالم الإيمان » ج ١ ص ١٩٧ – ٢٠٨ ، و « ترتيب المدارك » أنظر فهرسته .

- (۱) هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ، الجهني بالولاء ، المدني ، فقيه ، محدث . روى عن زيد بن أسلم ، وعنه ابن وهب وخلق كثير . نسبته إلى « دراوند » من قرى خراسان . قال السيوطي : « كان أبوه من درايجرد ، فاستثقلوا فقالوا دراوردي ، وقيل هو من أندرابه » . مولده ووفاته بالمدينة . وفي وفاته خلاف ، قيل سنة ۱۸۲ و۱۸۲ و۱۸۷ و۱۸۹ و۱۸۹ ه . أنظر « معجم البلدان » ج ۲ ص ۵۲۱ ، وهو فيه عبد العزيز بن عبيد بن عبيد بن أبي عبيد . و « لب اللباب » للسيوطي ص ۱۰۳ ، و « اللباب » ج ۱ ص ۲۱۸ ، و « لسان المباب » ج ۱ ص ۲۲۸ ، و « لسان المباب » ج ۱ ص ۲۲۸ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ۱ ص ۲۲۸ ،
- (٢) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي ، شيخ الحرم المكي وشيخ الاسلام وأحــد أغة الهدى والسنّة ، كان ثقة في الحديث ، أخذ عنه خلق منهم ابن المبارك والشافعي . ولد بسمرقند ، ونشأ بأبيورد ، وقدم الكوفة وسمع بها ، ثم انتقل إلى مكة وجاور بها ، إلى أن مات سنة ١٨٧ ه . أنظر « لسان الميزان » ج ٦ ص ٢٦٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢١٥ ٢١٠ ، و « حلية الأولياء » ج ٨ ص ٢٨٠ ١٤٠ .

۱۸۸ ــ وفي سنــة ثمــــان وثمانين ومائة توفي عبد العزيز بن أبي حازم (۱).

١٨٩ \_ وفي التي تليها توفي محمد بن الحُسن الفقيه (٢) وأبو الحسن

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، والصواب سنة ۱۸۱ ه . وهو أبو تمام عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني . فقيه ، محدث . روى عن أبيه وسهيل بن صالح ، وعنه قتيبة وعلي بن حجر . قال الإمام أحمد بن حنبل : « لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه » . احتج به أصحاب الصحاح . مات ساجداً سنسة ۱۸۱ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۳۰۳ ، و « لسان الميزان » ج ۲ ص ۲۱۹ ، و « تهذيب التهذيب » ج ۲ ص ۳۲۳ ،

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، بالولاء ، فقيه حنفي ، من كبارهم . قال ابن حجر : «كان من بجور العلم والفقه » . ولد بواسط سنة ۱۳۱ ه ونشأ بالكوفة ، وتفقه على أبي حنيفة ، وهو الذي نشر علمه . وقدم بغداد فولاه الرشيد قضاء الرقة ، ثم عزله . ولما خرج الرشيد إلى الري خرجته الأولى خرج معه ، فمات في قرية من قرى الري سنة ۱۸۹ه . قال الشافعي : « لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ، لقلت ، لفصاحته » . له كتب في الفقه والأصول منها : «الجامع الكبير» و « الجامع الصغير » و « الأمالي » و « المخارج في الحيل » وغيرها . أنظر « لسان الميزان » ج ٥ ص ١٢١ – ١٢٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٢٢ – ٢٠٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٠٢ – ٢٠٢ ، و « تاريخ بغداد » ح ٣ ص ٢٠٢ – ٢٠٢ ، و « البداية والنهاية » ج ١ ص ٢٠٢ ، و « تاريخ بغداد »

(۱) هو علي بن حمزة بن عبد الله ، أبو الحسن الكسائي ، إمام في اللغة والنحو والقراءة ، انتهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. قال الجاحظ: «كان أثيراً عند الخليفة ، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين ». ولد في إحدى قرى الكوفة ، وتنقل في البادية ، ثم سكن بغداد . ولما خرج هارون الرشيد إلى خراسان صحبه معه ، فمات في قرية من قرى الري سنة ١٨٩ ه . فقال الرشيد : « دفنا الفقه والنحو بالري » ، وهو يقصد محمد بن الحسن الشيباني والكسائي ، إذ ماتا في يوم واحد . أنظر « شذرات الذهب » ج١ ص ٣٢١ و « نزهة و « غاية النهاية » ج١ ص ٥٣٥ - ٥١٥ وفيه أقوال في وفاته . و « نزهة الألباء » ص ٨١ - ٤٩ ، و « تاريخ بغداد » ج ١١ ص ٣٠٠ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ٢٥٠ .

(٢) كذا في الأصل، والصواب سنة ١٨٦ ه. وهو المغيرة بن عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو هاشم، فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس. روى عن هشام بن عروة وابن عجلان. قال الزبير بن بكار: «عرض عليه الرشيد قضاء المدينة فامتنع، فأعفاه ووصله بألفي دينار» وكان مدار الفتوى في المدينة عليه وعلى محمد بن ابراهيم بن دينار المترجم له في وفيات سنة ١٨٦ ه. ونشير هنا إلى ان الاستاذ هنري بيريس كان قد أضاف جملة «ابن شعبة بن عبد الرحمن» إلى الأصل، فجعل الاسم: « المفيرة بن شعبة ...» ظناً منه ان شعبة هو الله المترجم له، وهذا وهم وقع فيه الاستاذ الفاضل، والصواب ما ذكرناه. =

المخزومي صاحب مالك في السجدة الأخيرة من صلاة الجمعـــة بمسجد النبي عَلِيْكُم .

١٩٠ \_ و في سنة تسعين ومائة (١) تو في سفيان بن عُـيَـيْـنة .

<sup>=</sup> أنظر «شذرات الذهب» ج ١ ص ٣١٠ ، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر ج ١٠ ص ٢٦٤ ، و « الانتقاء » لابن عبد البر ص ٥٣ ، و « المان الميزان » ج ٢ ص ٧٢٢ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصواب سنة ١٩٨ ه. وهو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. محدث الحرم المكي. كان إماماً عالماً ثبتاً زاهداً ورعا مجمعاً على صحة حديثه وروايته ، وحج سبعين حجة . ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها . قال الإمام الشافعي : «لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ، ، وقال ابن وهب : « لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير من ابن عيينة . أنظر « لسان الميزان » ج ٢ ص ١٣٥ ، و «شذرات الذهب» ج ١ ص ١٩٥ ، و «شذرات الذهب» ج ١ ص ١٣٥ – ١٣٠ ، ووفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٢٩ – ١٣٠ ، و « حلية الأولياء » ج ٧

## العشرة العاشرة من المائة الثانية ( ۱۹۱ – ۲۰۰ ه = ۸۰۸ – ۸۱۲ م )

ا ا ا به توفي عبد الرحمن بن القاسم العتقي (١) ناشر مذهب مالك ابن أنس بمصر سنة إحدى وتسعن ومائة .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن خيالد بن جنادة العتقي المصري ، ويعرف بابن القاسم ، فقيه مالكي ، جمع بين الزهد والعلم ، تفقه بالإمام مالك ونظرائه ، وصحب مالكا عشرين عاما ، وهو أشهر تلامذته ، ويعتبر بعده من أعظم أئمة المذهب المالكي ، وبفضله انتشر هذا المذهب في المغرب . له « المدونة » ستة عشر جزءا ، وهي من أجل كتب المالكية ، واها عن الإمام مالك . توفي بالقياه سنة ١٩١ ه ، ودفن خارج باب القرافة الصغرى قبالة قبر أشهب ، الفقيه المالكي . قال ابن خلكان : « وزرت قبريها ، وهما بالقرب من السور ، رحمها الله تعالى » . أنظر « دائرة المعارف قبريها ، وهما بالقرب من السور ، رحمها الله تعالى » . أنظر « دائرة المعارف طبعة ابن شقرون . و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ١٢١ ، و « معالم الإيمان » طبعة ابن شقرون . و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ١٢١ ، و « معالم الإيمان » ج ٢ ص ٢ – ١٧ طبعة تونس سنة ١٣٢٠ .

١٩٢ \_ وفي التي تليها" توفي المحدث اسماعيل بن عليّـة .

القطّـان . وفي سنة أربع وتسعين ومـــائة (٢) توفي يحيى بن سعيد القطّـان .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ١٩٣ ه . وهو اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم (وقيل : ابن شهم بن مقسم ) الأسدي بالولاء ؛ البصري ، أبو بشر ، ويعرف بابن علية . فقيه ، من أكابر حفاظ الحديث . قال أحمد : « إليه المنتهى في التثبت بالبصرة » وقال ابن معين : « كان ثقة ورعاً تقياً » . وقال شعبة : « ابن علية سيد المحدثين » . كوفي الأصل ، ولي صدقات البصرة ، ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد ، وتوفي بها ودفن في مقابر عبدالله بن مالك . كان يكره أن يقال له : « ابن علية » وهي أمه . قال النووي : « ويجوز نسبته إليها للتعريف » . أنظر « تهذيب الأسماء » ج ١ النووي : « وجوز نسبته إليها للتعريف » . أنظر « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ١٢٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ٢ ص ٢٢٩ ، و « تاريخ بغداد » ج ٢ ص ٢٢٩ ، و « طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلي ج ١ ص ٩٩ -

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب سنة ١٩٨ ه. ويحيى الذي مات سنة ١٩٨ ه ، هو يحيى الذي مات سنة ١٩٤ ه ، هو يحيى بن سعيد بن أبان الأموي ، وليس القطان. والقطان هو : « يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، أبو سعيد ، من حفاظ الحديث. نعته الذهبي في التذكرة : « الإمام العلم سيد الحفاظ » . وقال النسائي : « أمناء الله على حديث رسول الله ( صلعم ) مالك وشعبة ويحيى القطان » وهو من أهل البصرة ، قدم بغداد وحدَّث بها . وكان يفتي بقول أبي حنيفة. أنظر « شرح ألفية العراقي » ج ١ ص ٥٣ - ١٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ١٥٤ - ١٥٥ ، و « تاريخ = ج ١ ص ١٥٤ - ١٥٥ ، و « تاريخ =

### 190 ــ وفي التي تليها توفي الوليد بن مسلم (١).

= بغداد » ج ١٤ ص ١٣٥ – ١٤٤ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٧٤ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١١ ص ٢١٦ .

(١) هو أبو العباس الوليــد بن مسلم الأموي بالولاء ، الدمشقي ، عــالم الشام في عصره . من حفاظ الحديث . روى عن الأوزاعي وابن عجلان وجماعة ، وروى عنه أبو خيثمة وأحمد بن حنبــل وعلي بن المديني وغيرهم . قال النووي : « وأجمعوا على جلالته وارتفاع محله في العلم وتوثيقه » . وقال صدقة بن الفضل المروزي : « قدم الوليـــد مكة فها رأيت أحفظ للطوال والملاحم منه » وقال الذهبي : « قلت لا نزاع في حفظه وعلمه ، إنمــا الرجل مدلس فلا يحتج بــ إلا إذا صرّح بالساع » . وذكر ابن حجر في طبقات المدلسين انه « موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق » . له ٧٠ تصنيفًا في الحديث والتاريخ ، منها « السنن » و« المغازي » ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه « تهذيب التهذيب » عن ابن جوصاء انه قال : « لم نزل نسمع انه من كتب مصنفات الوليد ، صلح أن يلي القضاء » . توفي بذي المروة منصرفاً من الحج سنة ١٩٥ هـ ، وله ٣٠ سنت . أنظر ﴿ تهذيب التهذيب ، ج ١١ ص ۱۵۱ وما بعدها و « تهذیب الأسماء » ج ۲ ص ۱٤۷ – ۱۶۸ ، و « لسیان الميزان » ج ٦ ص ٧٥٨ ، و « شرح ألفية العراقي » ج ١ ص ٢٣٥ – ٢٣٦ ، و « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۴٤٤ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ۱ ص ۲۷۸ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٣ ص ٢٧٥ ، و « غـــاية النهاية » ج ٢ ص ٣٦٠ ، و « هدية العارفين » ج ۲ ص ٥٠٠ . ۱۹۷ \_ وفي سنة سبع وتسعين ومائة توفي عبد الله بن وهُب ''' صاحب مالك ، وفيها توفي وكيع بن الجراح ''' رحمـــه الله ،

(۲) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، أبو سفيان ، إمام في الحديث ، كان محدث العراق في عصره . ولد بالكوفة سنة ١٢٩ ه . ( وقيل : سنة ١٢٧ ه ) وسمع الأعمش وهشام بن عروة والأوزاعي وخلق من الكبار ، وروى عنه ابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم . قال النووي : « وأجمعوا على جلالته ووفور علمه وحفظه واتقانه وورعه وصلاحه وعبادته وتوثيقه واعتاده » وقال الخطيب : « أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعاً » . وقال ابن أكثم : « صحبت وكيماً فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة » وكان يفتي بقول أبي حنيفة . توفي بغيد منصرفا من الحج سنة ١٩٧ ه . له تصانيف منها « السنن » و « تفسير منصرفا من أنظر « تاريخ بغداد » ج ١٣ ص ٤٦٦ – ٤٨١ ، و «شذرات =

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء ، المصري . فقيه مالكي ، كان أحد أمّة عصره . قال أبو سعيد بن يونس : «جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة وله تصانيف كثيرة » صحب الإمام مالك بن أنس عشرين سنة ، وقال مالك في حقه : « عبد الله بن وهب إمام » . كتب اليه الخليفة في قضاء مصر فاختبأ ولزم بيته . توفي بمصر سنة ١٩٧ ه. له «الجامع» في الحديث مجلدان ، و « الموطأ » في الحديث . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٤٠ - ٢٤٢ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٠٤ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٤٧ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٧٩ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٧٩ ،

وكذلك ورْش عثمان بن سعيد (١) القارىء توفي بمصر .

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان المصري ، الملقب بورش . من كبار القراء . قال الجزري : شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت اليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية في زمانه . ولد سنة ١١٠ ه بمصر ، وأصله من القيروان . قيل ان ذفعاً لقبه بالورشان لأنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً ، وكان إذا مشى بدت رجلاه . . ثم خفف فقيل « ورش » . توفي بمصر سنة ١٩٧ ه عن ٨٧ سنة . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٥٠٠ - و « أرشاد الأريب » ج ٥ ص ٣٣ – ٣٥ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٠٩ - ٢٠٠ ، و « شذرات الذهب » ج ١ ص ٣٠٠ .

## المائة الثالثة ( ۲۰۱ – ۳۰۰ ه = ۲۱۸ – ۱۲۳ م )

العشرة الأولى منها ( ۲۰۱ – ۲۱۰ هـ = ۸۱۸ – ۸۲۹ )

٢٠٢ ــ توفي أبو سعيد صالح بن زياد القارىء سنة اثنتين ومائتين (''. عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (٢)

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . والصواب سنة ٢٦١ ه. كما في « غاية النهاية » ج ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣ ، و « النشر في ص ٣٣٢ - ٣٣٣ ، و « النشر في القراءات العشر » ج ١ ص ١٤٣ ، و هو صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل السوسي الرقي ، أبو شعيب ، مقرىء ضابط للقراءات ، ثقة ، قرأ على يحيى اليزيدي وطائفة ، وتصدر للاقراء . قال أبو حاتم : « صدوق » . وقال الجزري « مات أول سنة إحدى وستين ومائنين وقد قارب السبعين » .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة.ولد في غزة بفلسطين سنة ١٥٠ه وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة.

### سنة أربع وماتتين وولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة . وفيها

= وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، وكان في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب ، ثم مال إلى الفقه فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي والإمام مالك بن أنس وطبقتها . وقدم بغداد سنة ١٩٥ ه فاجتمع عليه عاماؤها عاد إلى بغداد فأقام بها شهراً ثم قصد مصر سنة ١٩٩ هـ ولم يزل بها ناشراً للعلم إلى أن توفي سنة ٢٠٤ ه . وقبره معروف في القاهرة وقد اتفق العلماء من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك؛ على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سبرته وعلو قدره وسخائه . قال أحمد بن حنبل : « ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي، وقال : ﴿ مَا أَحَدَ مِنْ بِيدُهُ عَبِرَةً أُو وَرَقَ إِلَّا وَالشَّافَعِي في رقبته منتة ، وكان الزعفراني يقول : « كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا » وقال المبرد : « كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات » ، وقال الأصمعي : « صححت أشعـــار الهذليين على شاب من قريش عكة يقال له محمد بن ادريس » . له تصانيف كثيرة ، أشهرها كتاب « الأم » في الفقه سبع مجلدات ، و « المسند » في الحديث ؛ و « السنن » ؛ و « الرسالة » في أصول الفقـــــه ، و « اختلاف الحديث » . أنظر « الشافعي » لمحمد أبي زهرة ، و « الإمــام الشافعي » للشيخ مصطفى عبد الرزاق ، و « تاريخ الإمام الشافعي » لحسين الرفاعي ، و ﴿ وَفَيَاتَ الْأَعْيَانَ ﴾ ج ٣ ص ٣٠٥ – ٣١٠ ، و «تهذيب الأسماء واللغات» ج ١ ص ٤٤ - ٦٧ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٩ \_ ١١ ، و « غاية النهایة » ج ۲ ص ۹۵ ـ ۹۷ ، و « تاریخ بغداد » ج ۲ ص ۵۹ ـ ۷۳ ، و « طبقات الحنابلة » ج ١ ص ٢٨٠ \_ ٢٨٤ ، و «دائرة معارف وجدي، = توفي أشهب بن عبد العزيز واسمه مسكين وكنيته أبو عمران '' مولده سنة خمس عشرة ومائة ودفن بجنب قبر ابن القــــاسم . وفيها توفي زياد اللؤلؤي ''

= ج ٥ ص ٤٠٣ ـ ٤٠٥ ، و «حلية الأولياء» ج ٥ ص ٦٣ـ ١٦٠ ، و «معجم الأدباء » ج ٦ ض ٣٦٩ ـ ١ ص ٣٢٩ وما الأدباء » ج ٦ ض ٣٦٩ ـ ١ ص ١٨٥ وما بعدها ، و « طبقات الشافعية » . للسبكي ج ١ ص ١٨٥ وما بعدها ، و « طبقات الشافعية » ص ٦ ـ ١١٤ .

(۱) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيس العامري الجعدي، أبو عمرو ، فقيه الديار المصرية في عصره ، كان صاحب الإمام مالك بن أنس. قال أبو عبد الله القضاعي : «كان لأشهب رياسة في البلد ، ومال جزيل ، وكان من نظراء أصحاب مالك » وقال الإمام الشافعي : «ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه » ولم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك سوى أشهب وابن عبد الحكم . توفي بمصر سنة ٢٠٤ ه بعد الشافعي بشهر ، وقيل بثانية عشر يوماً . وقيل اسمه مسكين ، وأشهب لقب له ، قال ابن خلكان : «والأول \_ أي أشهب \_ أصح » . وكنيته أبو عمرو في المراجع التي ترجمت له لا أبو عمران كا في الأصل . أما عن تاريخ ولادته ، فهو سنة ١٤٥ عند ابن خلكان ، و مدان كا في الأصل . أما عن تاريخ ولادته ، فهو سنة ١٤٥ عند ابن خلكان ، و ١٥٠ ه عند أبي جعفر القزاز وابن يونس . أنظر «وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢١٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ والصواب الحسن بن زياد، وهو أبو علي الحسن بن =

٢٠٦ ــ وفي سنة ست ومائتين توفي عبد الله بن نافع "صاحب مالك وكان أميّا لا يكتب . وفيها توفي قطرب النحوي " صاحب المثلّث وأخذ عن سيبويه .

= زياد اللؤلؤي الكوفي، فقيه ، قاض ، من أصحاب أبي حنيفة ، نسبته إلى بيع اللؤلؤ، وهو كوفي نزل بغداد. أخذ عن أبي حنيفة وسمع منه ثم حدّث عنه . ولي القضاء بالكوفة سنة ١٩٤ ه بعد وفاة حفص بن غياث ، ولكنه لم يوفق ، فاستعفى . كان ضعيفاً في الحديث ، وعلماء الحديث يطعنون في روايته . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٢ ، و « تاريخ بغداد » ج ٧ ص ٣١٤ ، و « تاريخ بغداد » ج ٧

(١) هو أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي المدني ، فقيه ، أخذ عن أسامة ومالك ، وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن دحيم . قال أحمد بن حنبل : « لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي مالك ، وكان يفتي أهل المدينة ، ولم يكن في الحديث بذاك » . وقال ابن عدي : « روى عن مالك غرائب وهو مستقيم الحديث » . توفي في رمضان ٢٠٦ ه بلدينة . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٥ ، و « تهذيب الأسماء » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « محمد ٢٠٠٠ .

(٢) هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري ، الشهير بقطرب . من أئمة النحو واللغة والأدب . وهو أول من وضع المثلث في اللغة ، وكان يرى رأي المعتزلة النظامية ، فلما صنتف كتابه « معاني القرآن » أراد أن يقرأه في الجامع فخاف منالعامة وإنكارهم عليه لأنه ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال، =

= فاستمان بجهاعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته في الجامع . وكان يؤدب أولاد أبي دلف العجلي . سمي قطرباً لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه ، فقال له يوميا : ما أنت إلا قطرب ليل ، والقطرب دويبة لا تزال تدب ولا تهتدي . له من التصانيف كتاب « معياني القرآن » و « غريب الحديث » و « النوادر » و « الأضداد » و « الأزمنة » وغير ذلك . أنظر « معجم الأدباء ج ٧ ص ١٠٥ – ١٠٦ ، و «وفيات الأعيان» ج٣ ص ١٠٩ والأول وفيه : « ويقال ان اسمه أحمد بن محمد ، وقيل الحسن بن محمد ، والأول أصح » ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٠٥ – ١٦ ، و « تاريخ بغداد » ج ٣ ص ٢٩٨ وفيه « نزل قطرب بغداد وسمع منه بها أشياء من تصانيفه » ، و « نزهة الألباء » ص ١١٩ ، و « بغية الوعاة » ص ٢٠٩ .

(١) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي بالولاء الواقدي ، من حفاظ الحديث ، ومن أقدم وأشهر المؤرخين في الاسلام . ولد بالمدينة سنة ١٠٣ ه وسمع من ابن أبي ذئب ومالك بن أنس والثوري وغيرهم . وكان حناطاً – تاجر حنطة – فضاعت ثروته ، فانتقل إلى بغداد سنة ١٨٠ ه واتصل بيحيى بن خالد البرمكي ، فقربه من الخليفة ، فرعاه وبالغ في إكرامه وولاه القضاء بشرقي بغداد في عسكر المهدي . واستمر إلى أن توفي فيها . له مؤلفات عدة منها «المغازي النبوية» و « فتح افريقية » و « فتح العجم » . وينسب إليه كتاب « فتوح الشام » وأكثره مما لا تصح نسبته إليه . قال الخطيب البغدادي : « كان الواقدي كلما ذكرت له وقعة ذهب إلى مكانها فعاينه » . أنظر « المعارف » ص ٢٥٨ ، و «الأنساب» للسمعاني ص ٤٧٧ ؛ =

٢٠٨ ــ وفي التي تليها توفيت الحرة التقية نفيسة ('` الطـــاهرة المشهورة ، ويوم توفي الشافعي أدخل إليها حتى صلت عليه .

= و « معجم الأدباء » ج ۷ ص ۵۵ – ۵۸ ، و « وفيات الأعيان » ج ۳ ص ٤٧٠ – ٤٧٣ ، و «تاريخ آداب ص ٤٧٠ – ٢١ ، و «تاريخ آداب اللغة العربية » لزيدان ج ٢ ص ١٧٠ – ١٧١ ، و « الفهرست » لابن النديم ج ١ ص ٩٨ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٩ ص ٣٦٣ – ٣٦٨ ، و « عيون الأثر » ج ١ ص ١٨٠ – ٢١٨ .

(۱) هي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، صاحبة المشهد المعروف بالقاهرة ، من النساء الصالحات التقيات ، عالمة بالتفسير والحديث، ولدت بمكة المكرمة سنة ١٤٥ هـ ونشأت في المدينة، وتزوجت اسحاق بن جعفر الصادق . وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها . ويروى أن الإمام الشافعي لما دخل مصر حضر إليها وسمع عليها الحديث ، ولما توفي أدخلت جنازته اليها وصلت عليه في دارها . وللمصريين فيها اعتقاد كبير . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢١ ، و « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ٥٦ – ٢١٠ .

# العشرة الثانية من المائة الثالثة ( ٢١١ الى ٢٢٠ ه = ٨٢٦ – ٨٣٥ م )

٢١١ \_ توفي الحـافظ عبد الرزاق بن الفقيه همام ''' ( بن نافع الحمْ يري الصنْعاني ) في سنة إحدى عشرة ومائتين . وفيها ''' توفي حمّاد بن أسامة .

<sup>(</sup>١) هو عبد الرزاق بن هام بن نافع الحميري، مولاهم، أبو بكر الصنعاني، حافظ ، محدث ، ثقة . قال أبو سعد السمعاني : « ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله ( صلعم ) مثلها رحلوا إليه » . ولد في صنعاء سنة ١٢٦ ه وروى عن الأوزاعي وابن جريج ومعمر بن راشد وغيرهم ، وعنه ابن حنبل وابن معين وابن عيينة وهو من شيوخه . له « الجامع الكبير » في الحديث ، قال الذهبي : « وهو خزانة علم » وكتاب في « التفسير » . أنظر « نكت الهميان » ص ١٩١ – ١٩٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٨٥ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٢ ص ٢٩٠ ، و « الرسالة المستطرفة » ص ٣١٠ ، و « الرسالة المستطرفة » ص ٣١٠ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وانصواب سنة ٢٠١ ه. وهو أبو أسامة حماد بن=

" ٢١٣ ــ وفي سنة ثلاث عشرة ومائتين توفي عبدالملك بن الماجشون ('' وكان إذا ناظر الشافعي لم يفهم أحد كلامه من فصاحته . وفي هــــذه السنة (٢) توفي عبد الملك بن هشام مهذّب كتاب السيرة لابن إسحــاق ،

= أسامة الكوفي ، مولى بني هاشم ، من حفاظ الحديث الثقات ، كان عالماً بأخبار الكوفة . قال ابن ناصر الدين : « ثقة كيّس » ، وقال الإمام أحمد : « ما أثبته ، لا يكاد يخطى » » وقال ابن سعد : « كان ثقة مأموناً كثير الحديث يدلّس ويبين تدليسه ، وكان صاحب سنة وجماعة » ، ونقل عنه قوله : « كتبت بأصبعي هاتين مائة ألف حديث » . أنظر « شرح ألفية العراقي » ج ١ ص ٣٠٥ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٠٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ٢٠٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ١ ص ٢٠٥ .

(١) كذا في الأصل . وفي « وفيات الأعيان » ثلاثة أقوال في وفاته ، سنة ٢١٢ و ٢١٣ ه ، وهو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ، القرشي ، التيمي بالولاء ، المدني . فقيه مالكي ، من الفصحاء ، كان مولعاً بسماع الغناء ، وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة . روي انه كان إذا ذاكره الشافعي لا يعرف الناس كثيراً بما يقولان ، لأن الشافعي تأدب بهذيل ، وعبد الملك تأدب في خؤولته من كلب البادية . وقال أحمد بن المعدل : « كلما تذكرت ان التراب يأكل لسان عبد الملك ، صغرت الدنيا في عيني » . قيل انه عمي آخر عمره . أنظر « ذكت الهميان » وسلمان الميزان» معرد ، وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٤٠ – ٣٤١ و «لسان الميزان» ج ٢ ص ٣٤٠ – ٣٤١ و وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «وفيات الأعيان» ان ابن يونس ذكر وفاته =

= سنة ٢١٨ هـ ، وفي «إنباه الرواة» ترجيح لرواية ابن يونس في تأريخ وفاته ونسبته ، وان السهيلي صاحب الروض الآنف قد ذكر وفاته سنة ٢١٣ ونسبته « الحميري المعافري » على سبيل الحدس ، وعلتق محقق طبعة الإنباه ، بما يأتي : « قال ابن مكتوم : قوله عما ذكره السهيلي انه على سبيل الحدس ، خطأ، ومثل السهيلي فيجلالته وعلمه إذا ذكر وفاة رجل ومولده لا يقوله إلا بنقل لا حدس » . وفي « دائرة المعارف الاسلامية » توفي في الفسطاط بمصر في الثالث عشر من ربيع الثاني عام ٢١٨ ، وتذكر روايات أخرى انه توفي عبدُ الملكُ بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، أبو محمد ، مؤرخ ، كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب . ولد ونشأ في البصرة ، وسكن مصر وبهــا توفى . له تصانيف أشهرهــا « السيرة النبوية » المعروفة بسيرة ان هشام ، رواها عن ابن اسحاق ، و « التيجان في ملوك حمير » و « شرح ما وقع في اشعار السير من الغريب » وغير ذلك . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١. ص ٢٩٧ – ٢٩٨ ، و « بغمة الوعاة » ص ٣١٥ ، و «وفيات الأعيان» ج ۲ ص ۳٤٩ - ۳۵۰ ، و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ٤٥ ، و « إنساه الرواة » ج ٢ ص ٢١١ ، و « الروض الآنف » ج ١ ص ٥ ، و « البدايـة والنهاية » ج ١٠ ص ٢٦٧ ، و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ٢٥٤ .

(۱) هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى ، أبو القاسم ، ثاني ملوك الأدارسة في المغرب الأقصى . ولد في وليلي سنة ۱۷۷ ه وتوفى أبوه وهو جنين ، فكفله راشد ( مولى أبيه ادريس وأمينه ) ، وقتل راشد سنة ١٨٦ ه فقام بالأمر بعده رجل من البربر يدعى بهلول ، ولما هزم ابراهيم بن =

ابن الفُرات (١) صاحب «الاسدية ».

= الأغلب بهلول عهد بالوصاية إلى أبي خالد يزيد بن الياس العبدي، ثم رغب البربر في التخلص من هذه الدسائس – وكان إدريس قد بلغ الحادية عشرة – فجاءوا به وبايعوه في مسجد وليلي سنة ١٩٨ ه. وحوالي سنة ١٩٨ ه اختط مدينة فاس وانتقل إليها ، وهي – في الأغلب – التي أحيت ذكره إلى يومنا هذا . ثم قام بحملة على بلاد المصامدة واحتل مدنها . وزار تلمسان – وكان أبوه قد افتتحها – فأصلح سورها وجامعها وأقام فيها ٣ سنوات ، ثم عاد إلى فاس ، فتوفي بها في ربيع الأول سنة ٢١٣ ه بالغاً من العمر ٣٣ عاما . ويقول ابن خلدون انه مات مسموماً ، أما البكري فيقول انه غص " ببذرة ويقول ابن خلدون انه مات مسموماً ، أما البكري فيقول انه غص " ببذرة عنب . أنظر « روض القرطاس » ص ١٠ – ٢٧ ، و « بغية الرواد » ج ١ عنب . أنظر « روض القرطاس » ص ١٠ – ٢٧ ، و « بغية الرواد » ج ١ بعدها ، و « تاريخ ابن خلدون » ج ٤ ص ١٣ – ٤٤ ، و «جذوة الاقتباس» ص ٥٥ ، و « الاستقصا » ج ١ ص ١٠ – ٢٥ ، و « البيان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » ج ١ ص ١٠ و ١٠ المنان المغرب » و « الأزهار العاطرة » ص ١١ م ١٠ ١٠ و ١٠ المنان المغرب » و « المنان ال

(۱) هو أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم ، أبو عبد الله : قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين . ولد في حران سنة ١٤٢ ه ، وذهب في صغره مع أبيه إلى القيروان ، فنشأ بها ثم بتونس ، ثم رحل إلى المدينة وقرأ على مالك بن أنس ، ولما توفى مالك ، ذهب أسد إلى العراق ومنها إلى مصر . وعساد إلى القيروان سنة ١٨١ ه وكانت شهرته قد ذاعت لرسوخ كعبه في الفقه ، فأسند إليه زيادة الله الأغلبي قضاء القيروان سنة ٢٠٤ ه ، ثم استعمله على جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية ، فدخلها فاتحا، ومات في على جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية ، فدخلها فاتحا، ومات في على

٢١٤ \_ وفي سنة أربع عشرة ومائتين توفي عبد الله بن الحكم (١٠).
 ٢١٦ \_ وفي سنة ست عشرة ومائتين توفي محمد بن مسلمة (٢٠).

= هـذه الحملة عندما كانت تجاصر سرقسطة سنة ٢١٣ ه متأثراً من جراحات أصابته أو ضحية للطاعون كما جاء في روايات اخرى . وهو مصنف كتاب « الأسدية » في فقه المالكية . أنظر « دائرة المعارف الاسلاميـــة » ج ٢ ص ١٠٦ وما فيها من مصادر أجنبية ، و « رياض النفوس » ج ١ ص ١٧٢ - ١٨٩ ، و « تاريخ قضاة الأندلس » ص ٥٤ ، و « معالم الإيــان » ج ٢ ص ٢٠٠ .

- (۱) هو أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين بن ليث بن رافع وفقيه مالكي ومن مصر ، كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله ، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب . روى عن مالك الموطأ سماعاً ، وكان له جاه عظيم وقدر كبير . ولد في الاسكندرية سنة ١٥٠ ه و توفي في القاهرة سنة ٢١٤ ه ، وقبره إلى جانب الإمام الشافعي ، فيا يلي القبلة ، وهو الأوسط من القبور الثلاثة . له مصنفات في الفقه وغيره ، منها «سيرة عمر بن عبد العزيز » و « المناسك » و « الأهوال » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٣٩ ٢٤٠ ، و « الانتقاء » ص ٥٦ وفيه : وفاته سنة ٢١٠ و «سيرة عمر بن عبد العزيز» و « مدية العارفين » ح ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٣٩ ، و « هدية العارفين »
- (٢) هو أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام الخزومي . كان أحد فقها المدينة وأصحاب مالك وأفقههم . له « كتاب » في الفقه . أنظر « ترتيب المدارك » ج ١ ص ٣٥٨ .

۲۲۰ ــ وفي سنة عشرين ومائتين توفي مطرف بن عبدالله''' قرين الماجشون''' وكان به صمم . وفي هذه السنة''' توفي قالون عيسى بن ميناء القارىء .

(۱) هو أبو مصعب مطر"ف بن عبدالله بن مطر"ف بن سليان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة زوج النبي (صلعم) . فقيه، من رجال الحديث . روى عن خاله مالك بن أنس وعبدالله بن عمر، وروى عنه البخاري والذهلي وأبو حاتم . قال الإمام البخاري : « مات سنة عشرين ومائتين » . أنظر « لسان الميزان » ج ٢ ص ٧١٩ ، ترجمــة ٤٨٥٦ ، و « التاريخ الكبير » للبخاري ، ج ٤ ص ٣٩٧، ترجمة ١٧٣١ ، و «ترتيب المدارك» ج ١ ص٣٩٧ .

#### (٢) تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٢١٣.

(٣) كذا في الأصل . وقال الجزري في « غاية النهاية » : « قال الداني : توفي قبل سنة عشرين ومائتين، وقال الأهوازي وغيره : سنة خمس ومائتين، وقال الذهبي : هذا غلط ، وأثبت وفاته سنة عشرين ، قلت وهو الأصح » وقال ياقوت : « مات سنة ٢٠٥ في أيام المأمون » . وهو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد المدني، مولى الأنصار ، الملقب قالون : قارىء المدينة ونحويها، ولد في المدينة سنة ١٦٠ ه، وقرأعلى نافع سنة ١٥٠ ه. وانتهت إليه الرياسة في علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجاز . وكان أصم يقرأ عليه القرآن وهو ينظر إلى شفتي القارىء فيرد عليه اللحن والخطأ . وقالون لقب دعاه به نافع لجودة قراءته ، ومعناه بلغة الروم جيه . قال الذهبي : قالون حجة في القراءة لا في الحديث ، سئل عنه أحمه بن صالح فضحك وقال : « يكتبون عن كل أحد » . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ فضحك وقال : « يكتبون عن كل أحد » . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٠٠٠ ، و« معجم الأدباء » ج ٢ ص ١٠٠٠ ، و « معجم الأدباء » ج ٢

# العشرة الثالثة من المائة الثالثة ( ٢٢١ الى ٢٣٠ ه = ٨٣٥ – ٨٤٥ م )

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . وفي «وفيات الأعيان» أنه توفي يوم الأحد ، لأربع بقين من شوال سنة ٢٢٥ ، وقيل ٢٢٦ ، وقيل سنة ٢٢٠ ه . وفي « شذرات الذهب » أنه مات سنة ٢٢٥ ه . وهو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، أبو عبدالله ، فقيه مالكي ، من كبارهم ، أخد عن ابن وهب وابن القاسم ، وتصدر للأشغال والحديث . قال يحيى بن معين : « كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك ، يعرفها مسألة مسألة ، متى قالها مالك ومن خالفه فيها ». وقال ابن الماجشون : « ما أخرجت مصر مثل أصبغ » له تصانيف . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٥٦ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٦٠ ، و « خطط مبارك » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « ترتيب المدارك » ج ٢ ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أبي جعفر أحمد الدمياطي المصري . فقيه مالكي، روى عن الإمام مالك وأسند عنه . قال أبو اسحـــاق الشيرازي : « تفقه بأشهب وابن وهب وابن القاسم ومطرف وعبد الملك وابن نافع».وقال ابن =

صاحب الدمياطية . وفي هذه السنة' أن توفي أبو تمام حبيب بن أوس الطائي صاحب الحماسة وهو ابن خمس وثلاثين سنة .

(١) كذا في الأصل. وفي « وفيات الأعيان » لابن خلكان: « توفي بالموصل في سنة ٢٣١ هـ ، وقيل انه توفي في ذي القعدة أو في جمادى الأولى سنة ٢٢٨ ، وقيل ، وقيل في المحرم سنة ٢٣٢ هـ » .

وهو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أبو تمام ، الشاعر ، الأديب . كان واحد عصره في ديباجة لفظه ، ونصاعة شعره ، وحسن أسلوبه . ولد في جاسم ( من قرى حوران بسورية ) سنة ١٨٨ ه ( أو ١٨٠ أو ١٩٠ أو ١٧٢ أو ١٩٠ ه ) ونشأ بمصر . واستقدمه المعتصم العباسي إلى بغداد ، فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق . ثم ولي بريد الموصل فيات بها بعد سنتين . قال ابن خلكان : « كان أسمر طويك ، فصيحاً ، حلو اللكلم ، فيه تمتمة يسيرة ، وكان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره » وقيل انه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد. وقد نظم أبو تمام في كل ضرب من ضروب الشعر ، ولكنه نبغ في الرئاء نبوغاً وترك جميع الشعراء خلفه فيه ، وأجاد في الأوصاف كل الإجادة . له تصانيف منها « ديوان الحاسة » و« فحول الشعراء » و « الاختيارات من شعر الشعراء » و « ديوان شعره » وغير ذلك . ومما كتب في سيرته « أخبار أبي تمام » لأبي بكر الصولي ، و « أخبار أبي تمام » للزاهدي الجيلاني، و « أبو تمام الطائي ، حياته وشعره » لنجيب =

<sup>=</sup> أبي دليم : «وله عنهم سماع مختصر ، مؤلف حسن ، وهذه الكتب معروفة باسمه ، تسمى الدمياطيـــة » . أنظر « ترتيب المدارك » ج ۲ ص ۵۳۲ ، و « طبقات الفقهاء » ص ۱۳۱ .

٢٢٧ ــ وفي التي تليها توفي الصالح بشر الحافي " ببغداد واسماعيل بن أبي أو يس" ابن أخت مالك بن أنس الفقيه الإمام .

= البهبيتي المصري . أنظر «دائرة معارف وجدي» ج ٢ ص ٦٨٥ – ٦٩٣ ، و « وفيات الأعيان » و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ٣٢٠ – ٣٢١ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٣٣٤ – ٣٢١ ، و « خزانية الأدب » ج ١ و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٧٧ – ٧٤ ، و « خزانية الأدب » ج ١ ص ١٧٢ و ١٠٤ ، و « الأغياني » ج ١٥ ص ١٠٠ – ١٠٨ ، و « مروج الذهب » ج ٧ ص ١٤٧ ، وما بعدها ( طبعة باريس ) و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ٢٦٧ ( طبعة ١٣٢١ ه ) ، و « أبو تميام شاعر الخليفة المعتصم » للدكتور عمر فروخ .

(۱) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي المعروف بالحافي ، كان من كبار الصالحين ، وأعيان الأتقياء المتورعين ، وكان كثير الحديث ، إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية ، وكان يكرهها ودفن كتب لأجل ذلك . أصله من مرو ، وسكن بغداد وتوفي بها سنة ٢٢٧ ه ، وقيل سنة ٢٢٦ ه . قال ابن خلكان : وإنما لقب بالحافي لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً لإحدى نعليه ، وكان قد انقطع ، فقال له الإسكاف : « ما أكثر كلفتكم على الناس ؟ » فألقى النعل من يده ، والأخرى من رجله ، وحلف لا يلبس نعلا بعدها . أخباره في الزهد كثيرة . أنظر « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢٠٠ – ٢٦ ، و « حلية الأولياء » ج ٨ ص ٣٦٠ – ٢٠٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ٧ ص ٢٠ – ٢٠ ، و « لواقح الأنوار » ج ١ ص ٢٠ – ٢٠ ،

(٢) هو أبو عبدالله اسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس بن مالك =

من روى عن محمد بن المنكدر<sup>(۲)</sup> رحمها ألله .

= ابن أبي عامر الأصبحي المدني: حافظ، محدث ، سمع من خاله الإمام مالك ابن أنس وطبقته . قال ابن العماد الحنبلي : « وفيه ضعف لم يؤخره عن الاحتجاج به عند صاحبي الصحيحين » . وقال ابن ناصر الدين : « أثنى عليه أحمد والبخاري وتكلم فيه النسائي وغيره » . توفي سنة ٢٢٦ ه ، وليس منة ٢٢٧ كا في الأصل . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري ، ج ١ ق ١ ص ٢٠٨ كا في الأصل . أنظر « التاريخ الكبير » للبخاري ، ج ١ ق ١ الميزان » ج ٢ ص ٥٥ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٥٠ ،

(۱) هو أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي ، مولاهم ، الجوهري : عدث بغداد في عصره ، كان ثقة عجباً في حفظه . قال ابن ناصر الدين : « هو شيخ بغداد وصاحب العالي من الاسناد ، خرج عنه البخاري وغيره » . ولد سنة ۱۳۲ ه ، وقيل ۱۳۶ ه ، وكان يتجر بالجواهر . جمع عبدالله بن محد البغوي ۱۲ جزءاً من حديثه سمّاها « الجعديات » . توفي سنة ۲۳۰ ه ، وقد استكمل ستاً وتسعين سنة . أنظر « تاريخ بغداد » ج ۱۱ ص ۳۹۰ – ۳۲۳ ، و « شدرات الذهب » ج ۲ ص ۲۸ ، و « لسان الميزان » ج ۲ ص ۲۶۱ ، و « التاريخ الكبير » للبخاري ج ۳ ق ۲ ص ۲۲۲ ، ترجمة ۲۳۲۲ ، و «تهذيب التهذيب » ج ۷ ص ۲۸۹ .

(۲) ابن المنكدر مات سنة ۱۳۰ ه. وابن الجمد ولد سنة ۱۳۳ ه . فلا يعقل أنه روى عنه أو رآه .

## العشرة الرابعة من المائة الثالثة ( ۲۳۱ إلى ۲٤٠ هـ = ٨٤٥ – ٨٥٥ م )

٢٣٢ ــ توفي عبد الملك بن حبيب الأندلسي صاحب « الواضحة » بقرطبة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (١) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٢٣٨ ه. وهو أبو مروان عبد الملك ابن حبيب بن سليان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي ، عالم الأندلس وفقيهها في عصره . كان عالماً بالتاريخ والأدب رأساً في فقه المالكية ، أما في الحديث فليس بحجة . قال ابن الفرضي : « كان حافظاً للفقه نبيلاً إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من سقيمه ، وذكر عنه أنه كان يتساهل ، ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته » . وقال ابن القطان : يتساهل ، ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته » . وقال ابن القطان : « كان محققاً محفظ مذهب مالك ونصرته والذب عنه ، ولم يهد في الحديث لرشد ولا حصل منه على شيخ مفلح » . أصله من بني سليم أو من مواليهم ، ولد في إلبيرة ، وقيل في حصن ( واط ) بالقرب من غرناطة . وتلقى العلم في إلبيرة وقرطبة ، ثم حج إلى محة وزار المدينة المنورة ومصر ، وعاد إلى الأندلس فتوفي في قرطبة عام ٢٣٨ ه.له تصانيف كثيرة قبل إنها تربوعلى ألف السنن والفقه ، و « طبقات المحدثين » . وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول: =

٢٣٣ ــ وفي التي تليها''توفي الراوية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. ٢٣٨ ــ وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين توفي ابراهيم'' بن راهويه .

= «عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس ، ويحيى بن يحيى عاقلها ، وعيسى بن دينار فقيهها ». أنظر « دائرة الممارف الاسلامية » ج ١ ص ١٢٩ و « جذوة المقتبس » ص ٢٨٢ – ٢٨٤ ، الترجمة رقم ٢٢٨ ، و « تاريخ علماء الأندلس » ص ٢٦٩ – ٢٧٢ ، الترجمة رقم ٨١٦ ، و « لسان الميزان » ج ٤ ص ٥٩ – ٥٩ ، و « بغية الملتمس » ص ٣٦٤ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ٠٠٠ ، و « بغية الملتمس » ص ٢٠٠ ،

(١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٢٣٤ ه . وهو يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء ، أبو محمد ، عالم الأندلس في عصره ، أصله من البربر من قبيلة مصمودة ، رحل إلى المسرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، فسمع الموطأ من الإمام مالك بن أنس في المدينة ، وأخذ عن سفيان ابن عيينة بمكة ، والليث بن سعد بمصر ، وعاد إلى الأندلس بعلم كثير ، فنشر فيها مذهب مالك . وكان مكيناً عند السلطان ، مقبول القول في القضاة ، فكان لا يولي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره ، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه . وترفع هو عن ولاية القضاء ، فزاد ذلك من جلالته . وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس . أنظر « جذوة من جلالته . وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس . أنظر « جذوة ص جلالته . وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس . أنظر « جذوة ص المه الترجمة رقم ١٩٥٩ ، و « تاريخ علماء الأندلس » ص ١٩٤ — ١٩٤ الترجمة رقم ١٩٥٩ ، و « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ١٩٤ — المترجمة رقم ٢٥٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ١٩٤ — المترجمة رقم ٢٥٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٥ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب اسحاق ، وهو اسحاق بن ابراهيم بن =

= نخلد الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب بن راهويه: إمام من أممة المسلمين، كان عالم خراسان في عصره، جمع بين الحديث والفقه والورع والحفظ والزهد، من سكان مرو . رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام ، وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ، ناظر الإمام الشافعي ، فلما عرف فضله صار من أصحابه وانتسخ كتبه وجمع مصنفاته بحصر فرجع إلى أكثرها وبنى عليها « الجامع الكبير » لنفسه . وكان إسحاق ثقة في الحديث ، قال الدارمي : «ساد اسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه» وقال ابن حنبل : « اسحاق عندنا إمام من أممة المسلمين ، وما عبر الجسر أفقه منه » . سكن في آخر عمره نيسابور ، وتوفي بها سنة ١٣٨٨ ه وقيل ١٣٠٠ و « منزات الذهب » ج ٢ ص ٩٨ ، و « تاريخ بغداد » للعبادي ص ٣٨ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٩٨ ، و « تاريخ بغداد » ج ٢ ص ٩٨ ، و « طبقات الحنابلة » ص ١٨٠ ، و « طبقات الحنابلة » ص ١٨٠ ، و « لسان وفيه وفاته سنة ١٤٣٣ ه ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٥٨ ، و « لسان وفيه وفاته سنة ٣٤٣ ه ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٥٨ ، و « لسان وفيه وفاته سنة ٣٤٣ ه ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٥٨ ، و « لسان وفيه وفاته سنة ٣٤٣ ه ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٥٨ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٥٠٥ ، و « تهذيب ابن عساكر » ج ٢ ص ٥٠٩ .

(١) هو أبو ثور ابراهيم بن خالد بن أبي اليان الكلبي ، فقيمه أهل بغداد ومفتيهم وأحد أعيان المحدثين ، وصاحب الإمام الشافعي . كان أول أمره من أنصار المذهب العراقي ، فلما قدم الإمام الشافعي العراق اختلف إليه واتبعه ورجع عن الرأي إلى الحديث ، ومع ذلك فقد انحرف عن تعاليم الشافعي من جهات متعددة ، وأصبح صاحب مذهب جديد ظل باقياً إلى القرن الرابع الهجري ، وكان منتشراً في أرمينية وأذربيجان . قال الخطيب

توفي سحنون بن سعيد بالقيروان واسمه عبد السلام'' . وفيها توفي أحمد

البغدادي : « كان أحد الثقات المأمونين ، ومن الأثمة الأعلام في الدين » . وقال ابن عبد البر : « له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها » . ولم يصل إلينا من مصنفاته شيء . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية» ج ١ ص ٣٦٠ - ٣٣، و « طبقات الفقهاء الشافعية » و « هدية العارفين » ج ١ ص ٢ - ٣ ، و « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ٢٦ - ٣٣ ، و « طبقات السبكي » ص ٢٢ - ٣٣ ، و « طبقات السبكي » ج ١ ص ٢٢ - ٣٣ ، و « ميزان ج ١ ص ٢٢ ، و « ميزان ج ١ ص ٢٣ ، و « ميزان ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان » ج ١ ص ٣٣ ، و « ميزان الذهب » ج ٢ ص ٣٣ ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٣٣ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٣ ، و « ميزان

(١) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون . قاض ، فقيه ، انتهت إليه رياسة العلم بالمغرب . ولد سنة ١٦٠ ه ، وتتلمذ على خير علماء القيروان ، وخاصة البهلول بن راشد ، ورحل إلى تونس فأخذ عن علي بن زياد . وجاء في رواية لمحمد بن سحنون أن أباه ذهب إلى مصر سنة ١٧٨ ه ، ليتلقى العلم على تلاميذ مالك ، ولقي في مصر ابن القاسم وابن وهب وأشهب ، وكان قدومه إلى مصر في السنة السابقة على موت مالك . ثم أدى فريضة الحج وزار المدينة والشام ، يأخذ عن أبرز أتباع الإمام مالك ، وعاد إلى القيروان سنة ١٩١ ه . وفي عام ٣٣٣ عرض عليه الأمير محمد بن الأغلب ولاية القضاء بالقيروان ، إلا أنه امتنع وظل سنة كاملة يرفض قبول المنصب ، ثم قبله في شهر رمضان سنة ٢٣٤ ه ، وسنه إذ ذاك ٢٤ سنة ، فلم يزل قاضياً إلى أن مات . قال النباهي : «توفي سحنون صدر شهر رجب سنة ٢٤٠ ، =

ابن محمد البزِّي (۱) وروى عن ابن كثير .

= ودفن من يومه وصلتى عليه الأمير محمد بن الأغلب . ولم يأخذ لنفسه ، مدة قضائه ، من السلطان شيئاً » . أخباره كثيرة جداً . أنظر « قضاة الأندلس » ص 74 — 70 ، و « وفيات الأعيان » ج 7 ص 70 — 70 ، و « معالم الأعيان » ج 7 ص 9 — 10 ، و « رياض النفوس» ج 10 — 10 ، و « معالم الأعيان » ج 10 — 10 ، و « الحلل السندسية في 10 ، و « الديباج المذهب » ص 10 ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج 10 ص 10 ، و « شذرات الذهب » ج 10 ص 10 ،

(۱) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع البزي ، مقرى، مكة ومؤذن المسجد الحرام . ترجم له ابن الجزري وقال : «أستاذ محقق ضابط متقن » . كان ضعيفاً في الحديث . قال أبو حاتم : «ضعيف الحديث لا أحدث عنه » . وقال العقيلي : «منكر الحديث يوصل الأحاديث » وعرفه ابن الأثير في « اللباب » بصاحب قراءة ابن كثير . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٢٠ – ١٢١ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١٣٩ – ١٢٠ ، ووفاته فيها سنة ١٥٠ ه . و « لسان المسيزان » ج ١ ص ١٣٨ – ٢٨٤ ، ووفاته فيه سنة ١٣٠ ، ووفاته فيه سنة ١٢٠ ، و « الأعلام » ج ١ ص ١٩٣ ، ووفاته فيه سنة ٢٤٠ .

## العشرة الخامسة من المائة الثالثة ( ۲٤١ الى ٢٥٠ هـ = ٨٥٥ – ٨٦٥ م )

٢٤١ ــ توفي الإمام المحدّث أحمد بن حنبل (١) رضي الله عنــه سنة إحدى وأربعين ومائتين .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ، الشيباني ، إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة . أصله من مرو ، ولد ببغداد سنة ١٦٤ ه ، ودرس في أول أمره في مسقط رأسه حتى عام ١٨٣ ه ، ثم رحل لطلب العلم فدخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وفارس وخراسان والمغرب والجزائر، وعني في هذه الأسفار بدراسة الحديث . ثم عاد إلى بغداد وحضر دروس الإمام الشافعي في الفقه وأصوله ، ولمنا ارتحل الشافعي إلى مصر قال في حقه : «خرجت من بغداد وما خلتفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » . وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ، ولكن المأمون مات قبل أن يناظره ، وتولى المعتصم الخلافة فسجن ابن حنبل ١٨ شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن ، ثم أطلق سراحه سنة ابن حنبل ١٨ شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن ، ثم أطلق سراحه سنة عن إيذاء ابن جنبل إلا في عهد المتوكل عندما أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة ، فقد قربه المتوكل وأكرمه وأجرى معاشاً على أسرته دون علم منه ، وتوفي الإمام وهو على تقدمه =

۲۶۲ \_ وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين توفي أبو مصعب '` من أصحاب مالك بن أنس ، وفيها توفي عبدالله بن ذكوان '` القارىء .

= عند المتوكل . وكان حسن الوجه ، طويل القامة ، يخضب رأسه ولحيته بالحناء . أخذ عنه الحديث جماعة من الأنمــة ، منهم البخاري ومسلم . توفي سنة ٢٤١ ه ببغداد ، وقد قدر عدد من مشي في جنازته بـ ٨٠٠ ألف رجل و ٢٤٠ ألف امرأة . له تصانيف منها « المسند » في سنة مجلدات ، يحتوي على و الف حديث ، و « الناسخ والمنسوخ » وغير ذلك . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٩١ – ٢٩٠ ، و « دائرة معارف وجـــدي » ج ٣ ص ١٢٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٤٧ – ٤٩ ، و « تاريخ بغداد » ج ٤ ص ١٦٠ ، و « حلية الأولياء » ج ٩ ص ١٦١ – ٢٣٢ ، و « مناقب الذهب » ج ٢ ص ٩٦ – ٩٨ ، و « أبن حنبل » لحمد أبي زهرة ، و « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزى .

(١) هو أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري ، أبو مصعب ، فقيه مالكي ، قاض ، من أهل المدينة ، تفقه على الإمام مالك ، وسمع منه الموطأ ولزمه مدة ، وكان ثقة . ولي قضاء المدينة . توفي في رمضان سنة ٢٤٢ ه . قال الزبير بن بكار : « مات وهو فقيه المدينة غير مدافع » . أنظر « لسان الميزان » ج ٢ ص ٥٠٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٠٠ .

(٢) هو عبدالله بن أحمد بن بشر ( ويقال بشير ) بن ذكوان ، القرشي ، الفهري ، أبو عمرو ، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق . قال أبو زرعة الدمشقي : «لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان =

۲٤٣ ــ وفي التي تليها توفي حرملة بن يحيى (١) التجيبي والحارث بن أسد المحاسبي (١) .

= في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه ، . ونعته ابن الجزري : « بالإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة ، . ولد سنة ١٧٣ هـ ، وتوفي سنة ٢٤٢ هـ . له كتاب « أقسام القرآن » . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٤٠٤ \_ ٥٠٥ ، و « شدرات الذهب » ج ٢ ص ١٠٠ ، و « تهسنيب ابن عساكر » ج ٧ ص ٢٧٢ .

- (۱) هو أبو عبدالله ـ وقيل أبو حفص ـ حرملة بن يحيى بن عبدالله التجيبي ، المصري ، فقيه ، حافظ ، من أصحاب الإمام الشافعي ، كان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه . وكان إماماً ، حافظاً للحديث والفقه . ولد سنة ١٦٦ وتوفي في شوال سنة ٣٤٣ ه . له « المبسوط » و « المختصر » . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٠٣ ـ ١٠٠ ، و « الانتقاء » ص ١٠٩ ، وفيه وفاته سنة ٢٦٦ ، و « لسان الميزان » ج ٢ ص ٢٥٦ ، و « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ١٧ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٣٥٣ ـ ٢٥٥ ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٢١٩ .
- (٢) هو أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي ، زاهد مشهور ، كان عالماً بالأصول والمعاملات ، واعظاً مبكياً . له كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة ، والرافضة ، وغيرهما . قال الخطيب البغدادي : « وكتبه كثيرة الفوائد ، جمة المنافع » . وقال الشعراني : « هو أستاذ أكثر البغداديين». كان قد ورث عن أبيه ٧٠ ألف درهم ، فلم يأخذ =

۲٤٦ ــ وفي مقربة من سنة خمسين ومائتين (١) توفي حفص (٢) بن عمر القاريء .

= منها شيئاً قيل - لأن أباه كان يقول بالقدر، فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميراثه ، ومات وهو محتاج إلى درهم . من كتبه « شرح المعرفة » و« البعث والنشور » وغير ذلك . توفي سنة ٣٤٣ ه . قال أبو القاسم النصر أباذي : « بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل، فاختفى في دار ببغداد ومات فيها ، ولم يصل عليه إلا أربعة نفر » . أنظر « تاريخ بغداد » ج ٨ ص ٢١١ – ٢١٦ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ من ٣٤٨ – ٣٤٩ ، و « حلية الأولياء » ج ١ من ٣٠٠ – ١٠٠ .

(١) كذا في الأصل . راجع الحاشية التالية ، وفيها يؤكد الذهبي أن
 وفاته كانت سنة ٢٤٦ ه .

(۲) هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز ، الأدي الدوري البغدادي، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه ، قال ابن الجزري : « كان ثقة ثبتاً ضابطاً ، وهو أول من جمع القراءات » . نسبته إلى الدور محلة بمضداد . له كتاب : « ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن » و « أجزاء القرآن » . كان ضريراً ، ونزل سامراء . توفي في شوال سنسة ٢٤٦ ه . قال الذهبي : « وغلط من قال سنة ٤٤ » . أنظر « نكت الهميان » ص ١٤٦ و « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٥٥ – ٢٥٧ ، و «معجم الأدباء » ج ٤ ص ١١٨ و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١١٨ و « شذرات

## العشرة السادسة من المائة الثالثة ( ٢٥١ الى ٢٦٠ ه = ٨٦٥ – ٨٧٤ م )

٢٥٦ ــ توفي الإمام المحدّث العالم الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (١) صاحب الجامع الصحيح وغيره سنة ست وخمسين ومائتين.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ، الجعفي بالولاء ، البخاري ، حبر الاسلام ، الإمام في علم الحديث ، الحافظ لحديث رسول الله (صلعم) وصاحب « الجامع الصحيح » المعروف بصحيح البخاري . ولد في بخارى سنة ١٩٤ ه ونشأ يتيماً . وفي سنة ٢١٠ ، رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار ، فزار خراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر ، وسمع من نحو ألف شيخ ، وجمع نحو ٢٠٠ ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته . وكان يقول : « صنفت كتاب الصحيح بست عشرة سنة خر جنه من ستاقة ألف حديث وجعلته حجة فيا الصحيح بست عشرة سنة خر جنه من ستاقة ألف حديث وجعلته حجة فيا الصحيح حديثا إلا وقد اغتسلت قبله وصليت ركعتين » . وأقام في بخارى ، الصحيح حديثا إلا وقد اغتسلت قبله وصليت ركعتين » . وأقام في بخارى ، فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم ، فأخرج مد خالد بن أحمد الذهلي ، أمير في ضراسان ، من بخارى إلى خرتنك من قرى سمرقند ، فيات فيها سنة ٢٥٦ه. ويعتبر كتابه « الجامع الصحيح » من أوثني الكتب الستة المعول عليها ، و

وفيها توفي الزبير بن بكار (١) . وفيها توفي محمد بن سحنون بن سعيد (٢) .

(١) هو أبو بكر الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب ، القرشي الأسدي الملكي ، ويتصل نسبه بالزبير بن العوام ، كان من أعيان العلماء في المدينة ، عالماً بالأنساب وأخبار العرب ، أديباً . ولد سنة ١٧٢ ه ، وتولى القضاء بمكة ، ودخل بغداد مراراً آخرها سنة ٣٥٣ ه . وتوفي في محة وهو قاض عليها سنة ٢٥٦ ه . له تصانيف منها « الموفقيات » و « أخبار العرب وأيامها » و « الأوس والخزرج » و « نسب قريش وأخبارها » . وهو مؤدب الموفق العباسي في صغره . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٦٨ – ٦٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٣٣ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٢ ص ٢٢٦ ، و « الفهرست » ص ١٦٠ ، و « معجم الأدباء » ج ٨ ص ١٦١ ، ( طبعة المأمون ) . ومقدمة نسب قريش ، و « تاريخ بغداد » ج ٨ ص ٢٢٢ ،

(۲) هو محمد بن عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي  $^{\circ}$  أبو عبدالله  $^{\circ}$  فقیه مالكي من أكابرهم من أهل القیروان. ولد سنة ۲۰۲ هـ  $^{\circ}$ 

٢٦٠ ــ وتوفي حنين بن إسحاق المترجم سنة ستين ومائتين '''.

= وتفقه على أبيه ، وسمع من موسى بن معاوية وعبد العزيز بن يحيى المدني وغيرهما . رحل إلى المسرق سنة ٢٣٥ ه ، فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب ، وسمع من سلمة بن شبيب . كان الغالب عليه الفقه والمناظرة . قال ابن حارث : «كان عالماً فقيها مبرزاً ، منصرفاً في الفقه والنظر ومعرفة اختلاف الناس ، والرد على أهل الأهواء ، والذب عن مذهب مالك » . له كتب كثيرة منها : «آداب المعلمين » و «السير » ٢٠ جزءاً ، و «آداب المتناظرين » . توفي بالساحل ، سنة ٢٥٦ ه ، وجيء به إلى القيروان فدفن المتناظرين » . توفي بالوفيات » ج ٣ ص ٢٥٦ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ م ص ١٠٤ ، وفيه وفاته سنة ٢٦٥ ه ، و « ترتيب المدارك » ج ٣ ص ١٠٤ م الأعان » ج ٣ ص ١٠٤ ، وأنظر فهرسته ، و « رياض النفوس » ج ١ ص ٣٤٥ ، و « معالم الإيمان » ج ٢ ص ٢٠٥ .

(١) كذا في الأصل. وهو ما أجمعت كتب التراجم عليه . غير ان ابن أصيبعة ذكر وفاته سنة ٢٦٤ ه ، وقال : « وكانت مدة حياته سبعين سنة » . وهو أبو زيد 'حنين بن اسحاق العبادي — والعباد قبائل شي من بطون العرب كانوا بالحيرة فتنصروا — طبيب مشهور ، من أثمة الترجمية في الاسلام . ولد بالحيرة في العراق سنة ١٩٤ ه ، حيث كان أبوه صيدلانيا ، وارتحل في حداثته إلى بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره . ثم سافر إلى بلاد الروم — آسية الصغرى — فأتم دراسته هناك ، وتبحر في اللغات اليونانية والسريانية والفارسية ، وقد أهله هذا لنقل كثير من الكتب فيا بعد ، ثم زار الاسكندرية لطلب الفلسفة وبلاد فارس استماماً لصناعة =

. . . . .

= الطب. وكان حنين \_ إلى جانب ذلك كله \_ متمكنا من العربية ، فصيحا بها ، شاعراً . ولمنا عاد إلى بغداد ، اتصل بالخليفة العباسي، المأمون ، فجعله رئيساً لديوان الترجمة في بيت الحكمة الذي أنشأه سنة ٢١٥ ه . وبما يحكى عنه ، أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية مثلاً بمثل ، وكذلك نال حظوة عند الخليفة المتوكل وأصبح طبيبه. وقد اتهم حنين بالكفر والإلحاد بسبب تحبيذه تحطيم الصور والتاثيل الدينية واتلافها ، فأهانه الجاثليق ( رئيسه الديني ) وحرمه من رحمة الكنيسة ، فحز ذلك في نفسه ومات منتحراً بالسم في صفر من عام ٢٦٠ ه ٨٧٣ م .

ونشير هنا إلى ان ابن جلجل صاحب كتاب وطبقات الأطباء والحكاء » وهو من أقدم الذين ترجموا لحنين أورد خبراً عجيباً عن حياة ابن اسحاق العلمية من خلال ترجمته له ، فقسال : و ونهض من بغداد إلى أرض فارس ، وكان الخليل بن أحمد النحوي رحمه الله ، بأرض فارس ، فلزمه حنين ، حتى برع في لسان العرب، وأدخل كتاب العين ببغداد » . وعن كتاب ابن جلجل نقل الخبر جميع الذين ترجموا لحنين ، من القدامي والمحدثين ، غير أن معظمهم ذكروا أن لقاء الرجلين كان في البصرة لا في فارس ، لأن الخليل بن أحمد لم يدخلها في حياته .

والصحيح ان حنين بن اسحاق لم يلق الخليل لا في البصرة ولا في بلاد فارس ، لأن هذا الأخير مات سنة ١٧٠ أي قبل ولادة حنين بـ ٢٤ سنة هجرية . وهذا ما كان قد تنبه له ، ونبّه عليه ، أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي ( ٤٢٠ ـ ٥٦٢ هـ ) صاحب ، صوان الحكم في طبقات الحكماء ، ، فقد عقب على هذا الخبر بقوله : « ولم يكن أحمد بأرض فارس ، وإنما كان =

= بالبصرة؛ وتوفي بها في سنة سبعين ومائة، وبين وفاته ووفاة حنين المذكور تسعون سنة ، فانظر !؟ »

أما عن مؤلفات حنين ومترجماته فهي كثيرة تزيد على مئة . قال يوسف شلحت : « ان حنيناً ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغتين السريانية والعربية شلحت : « وليس من شك في ٢٦٠ كتاباً ، ووضع نحو ١٦٥ تأليفاً » . وقال رسكا : « وليس من شك في أن قسماً من الكتب الكثيرة التي تنسب ترجمتها إلى حنين هي من مجهود مدرسته وخاصة ابنه اسحاق بن حنين وابن اخته حبيش وغيرهما » . أنظر دائرة المعارف الاسلامية » ج ٨ ص ١٦٤ – ١٣٥ ، و « روضات الجنات » ص ٢٦٤ ، و « الفهرست » لابن النديم ص ١٦٤ ، و « عيون الأنباء » ج ١ ص ١٨٤ – ١٠٠ ، و « وفيات من ١٨٤ – ١٠٠ ، و « وفيات وبرو كلمان ج ١ ص ١٥٥ – ١٥٨ ، و « مختصر الدول » ص ١٦٠ – ٢٥٣ ، وبرو كلمان ج ١ ص ١٥٠ ، والملحق ٣٦٠ ، و « طبقات الأمم » ص ٣٦ – ٢٥٠ ، و « الأطباء والحكاء » ص ١٧١ – ١٧٧ ، و « الأعلام » ح ٢ ص ١٧٠ ، و « دائرة الأطباء والحكاء » ص ١٨٠ – ٢٧ ، و « الأعلام » ح ٢ ص ١٢٠ ، و « دائرة مسارف القرن العشرين » ج ٣ ص ١٣٠ – ١٤٥ ، و « جريدة الأهرام » معارف القرن العشرين » ج ٣ ص ١٣٠ – ١٩٥ ، و « جريدة الأهرام » معاريخ ٢٠ – ٢ – ١٩٣٨ .

### العشرة السابعة من المائة الثالثة ( ٢٦١ الى ٢٧٠ ه = ٨٧٤ – ٨٨٤ م )

٢٦١ ــ تو في الإمام المحدّث الحافظ أبو الحسن مسلم بن الحجاج (١)

(١) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أحد الأنمة الحفاظ، وأعلام المحدثين ، وصاحب « الجامع الصحيح » المعروف بصحيح مسلم . ولد سنة ٢٠٤ ه بنيسابور ، ورحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر ، وسمع أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيرهما ، وقدم بغداد مراراً فروى عنه أهلها . روى عنه الترمذي ، وكان بينه وبين البخاري صحبة أكيدة . أشهر كتبه « صحيح مسلم » جمع فيسه ١٢ ألف حديث ، كتبها في خمس عشرة سنة . قال الماسرجسي ، سمعت مسلم يقول : « صنفت هدا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : « ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث » . أما النووي ، فبعد أن أثنى عليه قال : « ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد ، هذا هو مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد ، هذا هو مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح المخاري أصح وأكثر فوائد ، هذا مقائق الانسانية ونحوها أجود . . الخ » . وصحيح مسلم هو أحد الصحيحين أنظر «دائرة معارف وجدي » ج ٥ ص ٢٩٢ سهم وفي النطر «دائرة معارف وجدي » ج ٥ ص ٢٩٢ سهم وفي الأعيان » =

صاحب الصحيح وغيره سنة إحدى وستين ومائتين . وفيها توفي محمد ابن عبدوس (۱)

٢٦٤ ــ وفي سنة أربع وستين ومائتين توفي أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني (٢) ناصر مذهب الشافعي وكان إذا فاتته الصلاة في جماعة صلاها خمساً وعشرين مرّة .

=ج ٤ ص ٢٨٠ – ٢٨٢، و وتهذيب الأسماء، ج ٢ ص ٨٩ – ٩٢ ، و و تاريخ بغداد = ج ٣ ص ١٠٤ – ١٠٤ ، و و شذرات الذهب = ج ٢ ص ١٤٤ – ١٤٥ و و شرحا ألفية العراقي = + ١ ص ١٠ – ١١ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن ابراهيم بن عبدالله ، ابن عبدوس ، فقيه زاهـــد ، من أكابر التابعين ، من أهل القيروان . له « مجموعة في الفقه والحديث » . أنظر « الأعلام » ج ٢ ص ٩٠ ، و « رياض النفوس » ج ١ ص ٩٠ ، و « البيان المفرب » ج ١ ص ١٦٦ ، وفيها وفاته سنة ٢٦٠ ه .

<sup>(</sup>۲) هو أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني ، صاحب الإمام الشافعي ، من أهل مصر . كان زاهداً عالماً جدلاً حسن الكلام في النظر ، مرضي الطريقة ، سديد الفعال . وهو إمام الشافعية وأعرفهم بطرقه وفتاويه . قال الشافعي له: سيكون لك بعدي سوق ، وقال له : « لو ناظرت الشيطان لأفحمته » . والمزني ( بضم الميم وفتح الزاي ) نسبة إلى مزينة بنت كلب ، وهي قبيلة من مضر . من كتبه « الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » وغير ذلك . توفي سنة ٢٦٤ ه ، ودفن بالقرب من تربة الإمسام الشافعي بسفح ذلك . توفي سنة ٢٦٤ ه ، ودفن بالقرب من تربة الإمسام الشافعي بسفح المقطم . أنظر «طبقات الشافعية الكبرى» ص ٩٣ ـ ١٩٥ ، و«شذرات الذهب» ج ٢ ص ١٤٨ ، و و وفيات الأعيان » ج ١ ص ١٩٦ - ١٩٧ .

# العشرة الثامنة من المائة الثالثة ( ۲۷۱ – ۲۸۰ هـ = ۸۸۶ – ۸۹۶ م )

٢٧٣ ــ توفي الإمام المحدّث الحـــافظ أبو عبدالله محمد بن ماجه القزويني (١) صاحب الجامع في الحديث وأدرك بعض أشياخ البخاري ــ سنة ثلاث وسبعين ومائتين .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي القزويني ، ابن مَاجَهُ ، حافظ، ثقة ، كان إماماً في الحديث ، عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق به. وهو مصنف كتاب « السنن » أحــد الصحاح الستة المعتمدة عند أهل السنة . من أهل قزوين . ولد سنة ٢٠٩ ه ، وارتحل إلى العراق والحجاز ومصر والشام يجمع الأحاديث . له \_ غير السنن \_ « تفسير القرآن » وكتاب في «تاريخ قزوين» . توفي سنة ٢٧٣ ه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٠٠٤ – ٤٠٨ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٦٢ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ٢٧١ - ١٥٢١ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ١٥٢٠ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ١٨٩ .

٢٧٥ ــ وتوفي الإمام المحدّث الحافظ أبو داود سليمان ''' بن الأشعث صاحب السنن سنة خمس وسبعين ومائتين .

٢٧٦ ــ وفي التي تليها توفي الحافظ أبو محمــــــد عبدالله بن ُقتيبة (٢)

(۱) هو أبو داود سليان بن الأسعث بن اسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني ، أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله ، أصله من سجستان . ولد سنة ٢٠٧ ه ، ورحل إلى الشام والعراق ومصر والحجاز وخراسان ، ودرس في بغداد على الإمام أحمد بن حنبل ، واستقر بعد ذلك في البصرة ، وبها توفي سنة ٢٧٥ ه . أهم تصانيفه كتاب « السنن » المعروف باسمه . ويقال انه صنقه قديماً وعرضه على شيخه الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه . وقد جمع فيه ٢٨٠٠ حديث انتخبها من خمسائة ألف حديث . وهو معدود في الكتب الستة ، ونال في أول أمره نجاحاً كبيراً ، ووصف في القرن الرابع الهجري بأعجوبة المصنفات وركن الاسلام ، ولكن لم يفز فيا بعد بما اكتسبه المعجوبة المعنفات وركن الاسلام ، ولكن لم يفز فيا بعد بما اكتسبه الأعيان » ج ٢ ص ١٣٨ – ١٤٠ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ١ ص ١٤٠ و « المناه وقداسة بين النساس . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٣٨ – ١٤٠ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ١ ص ١٣٨ – ٣٣٠ ، و « تهذيب الأسماء » الذهبي و « تهذيب ان عساكر » ج ٢ ص ٢٤٠ ، وما بعدها . و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢٠٨ .

(٢) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، من أثمـة الأدب ، كان عالماً في اللغة والنحو والشرع، ثقة ديّناً فاضلاً. قال الخطيب البغدادي : «قيل إن أباه مروزي ، وأمّا هو فمولده بغداد » . وفي « وفيات الأعيان » قيل : «بالكوفة» . ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. ثم اشتغل بالتدريس =

صاحب آداب الكتَّاب (١) وغيره .

۲۷۹ ــ وتوفي الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢)
 سنة تسع وسبعين ومائتين .

= في بغداد وأقرأ كتبه بها إلى حين وفاته . له تصانيف كثيرة بعضها من أمهات كتب التاريخ والأدب ، منها : «أدب الكاتب » و « المعارف » و « المعاني » و « عيون الأخبار » و « الشعر والشعراء » و « الإمامة والسياسة » ( قال برو كلمان : وهذا ينسب إلى ابن قتيبة ،بيد أن «دي غويه» de Goeje وهذا ينسب إلى ابن قتيبة رجل مصري أو مغربي ) . يرجح ان هذا المصنف كتبه في حياة ابن قتيبة رجل مصري أو مغربي ) . توفي سنة ٢٧٦ ه . وقيل سنة ٢٧٠ ه . أنظر « تاريخ بغيداد » ج ١٠ ص ١٧٠ و « دائرة المعارف ص ١٧٠ و « دائرة المعارف على الاسلامية » ج ١ ص ٢٦٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٤٦ - ٧٤٧ ، و « لسان الميزان » ج ٣ ص ٣٥٧ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٢ ص ٢٠٢ ، و « اللباب » لابن الأثير ج ٢ ص ٢٤٢ ، و « طبقات الزبيدي » ص ١٢٩ ، و « اللباب » لابن الأثير ج ٢ ص ٢٤٢ ، و « بغية الوعاة » ص ٢٩١ ، و « إنباه الجنان » ج ٢ ص ١٩٦ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٦٩ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ١٩٦ ، و « الفهرست » الرواة » ج ٢ ص ١٩٢ ، و « الفهرست »

<sup>(</sup>١) يُعرف بأدب الكاتب ، وهو أهم مصنفات ابن قتيبة اللغوية .

#### ٢٨٠ \_ وبمقربة من سنة ثمانين ومائتين '` توفي قنبل القارىء .

= بعض شيوخه. قام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز في طلب الأحاديث. وكان آية في الحفظ والاتقان ، وعمي في آخر عمره . من تصانيفه « الجامع الكبير » في الحديث ، مجلدان ( وهو أحد الصحاح الستة ) . مات بترمذ سنة ٢٧٩ هـ . أنظر « نكت الهميسان » ص ٢٦٤ – ٢٦٥ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٧٤ – ١٧٥ ، و « مقدمة شرح الترمذي » لأحمد محمد شاكر ، و « مفتاح السعادة » ج ٢ ص ١١ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « ميزان الاعتبدال » ج ٣ ص ١١٧ ، و « تهذيب التهذيب » ح ٥ ص ٢٣٠ ، و « تقريب التهذيب » ص ٢٣٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٣ ص ١٦٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٣ ص ١١٨ ، و « الفهرست » ص ٣٠٠ ، و « عارضة الأحوذي » للقاضي ص ٢٨٠ ، و « الفهرست » ص ٣٠٠ ، و « عارضة الأحوذي » للقاضي و « كشف الظنون » ج ١ ص ٥٠ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ١ ص ٥٠ ،

(١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٢٩١ ه ، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن خالد بن محمد ، أبو عمر المخزومي ، مولاهم المكي ، الملقب بقنبل . من مشاهير القراء . قال ابن الجزري : « انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز ، ورحل الناس إليه من الأقطار » وقال أبو عبدالله القصاع : «وكان على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ، فولوها له لعلمه وفضله عندهم » . وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين ، وقبل بعشر . توفي سنة ٢٩١ ه عن ست وتسعين سنة . أنظر « غاية النهاية » ج ٢ ص ٢٠٨ ، و « معجم الأدباء » ج ٢ ص ٢٠٨ ، و « معجم الأدباء » ج ٢ ص ٢٠٨ ، و « معجم الأدباء » ج ٢ ص ٢٠٨ .

### العشرة التاسعة من المائة الثالثة ( ۲۸۱ – ۲۹۰ ه = ۸۹۶ – ۹۰۳ م )

۲۸۱ ــ توفي عمد بن المو از (۱٬ الفقيه صاحب الموازية سنة احــدى
 وثمانين ومائتين بمصر .

۲۸٦ ــ وتوفي محمــــد بن يزيد المبرّ د<sup>(۲)</sup> النحوي سنة ست وثمانين ومائتين .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن زياد المواز ، فقيه مالكي ، من كباره ، من أهل الاسكندرية ، أخذ عن أصبغ بن الفرج وعبدالله بن عبد الحكم . انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في عصره وإليه كان المنتهى في تفريع المسائل . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٧٧ ، و « الوافي بالوفيات » ج ١ ص ٣٣٥ ، و « ترتيب المدارك » ، أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي ، المعروف بالمبرّد ، إمام أهل النحو في زمانه ، وأحد أئمة الأدب والأخبــار . ولد في البصرة سنة ٢١٠ ه . وأخذ عن أبي عمر الجرمي وأبي عثان المازني . وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة . قال ياقوت :«كان حسن المحاضرة، فصيحاً، =

= بليغاً ، مليح الأخبار ، ثقة فيا يرويه ، كثير النوادر ، فيه ظرافة ولباقة » وقال نفطويه : « ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد وأبي العباس ابن الفرات » . ذكر له ابن النديم ٤٤ مؤلفاً في الأدب واللغة والنحو والقرآن وغير ذلك ، منها « الكامل » و « شرح لامية العرب » و « نسب عدنان وقحطان » و « المقتضب » وغيرها . توفي ببغداد سنة ٢٨٦ ه ، وقيل سنة ٢٨٥ ه . أنظر « إنباه الرواة » ج ٣ ص ٢٤١ ، و « طبقات الزبيدي » ص ٧٠ ، و « طبقات النحويين البصريين» ص ٧٠ ، و « تاريخ بغداد » ج ٣ ص ١٩٠ ، و « طبقات النحويين البصريين» ص ٢٩٠ ، و « ماية النهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « سمط اللآلي » ص ٣٠٠ ، و « سمط اللآلي » ص ٣٠٠ ، و « سمح اللاي » ص ٣٤٠ ، و « الفيان » ج ٣ ص ٢١٠ ، و « سمح الأدباء» ج ٣ ص ٢١٠ ، و « معجم الأدباء» ح ٣ ص ٢٠٠ ، و « معجم الشعراء» ص ٤٤٤ ، و « روضات الجنات » ص ٢٠٠ ، و « بغية الوعاة » ص ٢١٠ ، و « الفهرست » الجنات » ص ٢٠٠ ، و « بغية الوعاة » ص ٢١٠ ، و « الفهرست » ص ٥٠٠ ، و « بغية الوعاة » ص ٢١٠ ، و « الفهرست » ص ٥٠٠ ،

(١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٢٨٦ ه. وهو أبو عبدالله محمد بن وضاح بن بزيع ، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، أحد الرواة المكثرين ، والأثمة المشهورين ، من أهل قرطبة . رحل إلى المشرق وطوق البلد في طلب العلم ، وعاد إلى الأندلس فحدث مدة طويلة . قال الحميدي : « وانتشر عنه بها علم جم ، وروى عنه من أهلها جماعة رفعاء مشهورون ، ومات بها سنة ٢٨٦ ه » . له تصانيف منها « القطعان » في الحديث ، و « مكنون السر ومستخرج العلم » في فقه المالكية ، وغير ذلك . أنظر « جذوة المقتبس » ص ٩٣ \_ ٩٤ ، الترجمة رقم ١٥٢ ، و « فهرست ابن خير » ص ١٥٠ و و٥٠ ، أنظر فهرسته . و « ترتيب المدارك » ، أنظر فهرسته .

عن يحيى بن يحيى الليثي (``.

٢٨٨ \_ وتوفي العالم بعلوم الأوائل ثابت بن ُقرَّة (٢) سنة ثمان وثمانين ومائتين .

(١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٢٣٣ ه .

(٢) هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون ﴿ وَقَيْلُ : هَارُونَ ﴾ وقيلُ : مروان ) الحراني الصابيء ، عالم بالرياضة ، طبيب ، فيلسوف ، من مشاهير نقلة العلوم في الاسلام . ولد سنة ٢٢١ هـ ، في حران موطن الصابئة القديم . يقال : إنه كان في أول أمره صيرفهاً . انتقل إلى بغــــداد وتفقه في الفلسفة والرياضة ، وقد حدثت بينه وبين أهل مذهبه أشياء أنكروها عليه في المذهب ، فحرم عليه رئيسهم دخول الهيكل ، وخشي ثابت أن يشتد قومه في إعناته ، ففر إلى قرية ( كفرتوتًا ) بالقرب من دارا ، وأقام بهـا مدة إلى أن قدم محمد بن موسى بن شاكر من بلاد الروم راجعاً إلى بغداد ، فاجتمع به . ويقال : ان محمداً عرف فيه البصر بعلوم الرياضة واللغة ، فاصطحبه إلى بغداد وقدمه إلى الخليفة المعتضد ، فألحقه المعتضد بمنجمي بلاطه ، وكانت له ويزاول صناعة الطب . وتوفي بها في سنة ٢٨٨ ه ، عن سبعة وتسعين عاماً . له نحو ١٥٠ كتابًا ، منهـا : « الذخيرة في علم الطب » و«كتاب الهندسة » و« تصحيح مسائل الجبر » و« المساني الهندسية » . أنظر « تاريخ الحكماء » ص ١١٥ - ١٢٢، و« طبقات الأطباء والحكماء » ص ٧٥ ، و« عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ١ ص ٢١٥ - ٢٢٠ و « الفهرست » ج ١ ص ٢٧٢٠ ( طبعة فلوجل ) و« وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢٧٨ – ٢٨٠ ، و« تاريخ حكماء الاسلام » ص ٢٠ – ٢١ ، و « طبقيات الأمم » ص ٣٧، و « الملل =

# العشرة العاشرة من المائة الثالثة ( ۲۹۱ – ۳۰۰ هـ = ۹۰۳ – ۹۱۳ م )

۲۹۱ ــ توفي أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب "صاحب الفصيح وغيره سنة إحدى وتسعين ومائتين .

<sup>=</sup> والنحل » للشهرستاني ، ج ۲ ص ۲۰۲-۲۰۱ ، و «دائرة المعارف الاسلامية» = ۲ ۱۸۹ – ۱۹۱ وما بها من مصادر أجنبية ، و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ۱۹۲ – ۱۹۸ .

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ، الشيباني بالولاء ، المعروف بثعلب ، إمام الكوفيين في النحو واللغة . كان ثقة حجمة ، محدثا مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة ، والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم ، مقدما عند الشيوخ . ولد سنة ٢٠٠ ه . وانصرف إلى دراسة اللغة في سن السادسة عشرة ، فسمع من ابن الاعرابي والزبير بن بكار . وأكب على مؤلفات الكسائي والفراء خاصة ، فحفظ وهو في سن الخامسة والعشرين كل ما كتب الفراء . أصيب في أواخر أيامه بصمم ، وفي يوم من الأيام خرج من الجامع بعد العصر =

٢٩٤ ــ وتوفي المحدث محمد بن نصر المروزي (١) سنة أربع وتسعين ومائتين .

= وفي يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس 'فألقته في هوة 'فتوفي على الأثر . من كتبه « الفصيح » و « قواعد الشعر » و « شرح ديوان زهير » وغير ذلك . أنظر « تاريخ بغداد » ج ٥ ص ٢٠٤ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١٤٨ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ٢٠٤ ، و « تهذيب الأسماء واللغات » ج ٢ ص ٢٠٤ ، و « إنباه الرواة » ج ١ ص ١٣٨ ، و « إنباه الرواة » ج ١ ص ١٣٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ١٣٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢٠٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢٠٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٢٠٨ ، و « وفيات المهرست» ص ٢٠٤ ( طبعة فلوجل ) و « نزهة الالباء » ص ٢٩٣ – ٢٠٩ ( طبعة القاهرة ) ١٣٩ ه ، و « مرآة الجنات » ج ١ ص ٢٥٩ ، و ما النجوم ( طبعة طهران ) ١٣٠٧ ه ، و « طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي ص ٩٩ ( طبعة ١٩٥٤ ) و « طبقات النحاة واللغويين » لان قاضي شهبة ، ج ١ ( طبعة ١٩٥٤ ) و « طبقات الخابلة » لان أبي يعلى ج ١ ص ٢٥٠ ، وما فيها من مصادر و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، وما فيها من مصادر و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، وما فيها من مصادر أحنيية .

٢٩٧ ــ وفي سنة سبع وتسعين ومائتين توفي إمام الطائفة الصوفية أبو القاسم الجُنيد'' البغدادي نفعنا الله تعالى ببركاته .

= تصانيف منها: «القسامة » في الفقه ، قال أبو بكر الصير في: «لو لم يصنف المروزي كتاباً إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس » . أنظر « تاريخ بغداد » ج ٣ ص ٣١٥ – ٣١٨ ، و « تهذيب التهذيب » ج ٥ ص ٤٨٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢١٦ – ٢١٧ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ٢٠١ .

(۱) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الحزاز ، أبو القاسم ، زاهد مشهور ، من العلماء بالدين ، أصله من نهاوند . ولد ونشأ ببغداد ، وسمع بها الحديث ولقي العلماء . وهو ابن أخت السري السقطي . درس الفقه على أبي ثور ، وصحب جماعة من الصالحين . قال الخطيب البغدادي : «ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سنه ، وصار شيخ وقت ، وفريد عصره في علم الأحوال والكلام على لسان الصوفية ، وطريقة الوعظ ، وله أخبار مشهورة ، وكرامات مأثورة » . وقال أحد معاصريه : « ما رأت عيناي مثله ، الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه ، والشعراء لفصاحته ، والمتكلمون لمعانيه » . وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد . وحج إلى مكة ثلاثين حجة على الوحدة . من كلامه : « طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به » . توفي سنة ٢٩٧ ه . ويعرف مريدوه وأتباعه باسم الجنيدية . أنظر « لواقح الأنوار » ج ١ ص ٨٤٠ و « علية الأولياء » ج ١ ص ٢٥٠ و « علية الأولياء » ج ٢ ص ٣٧٣ — ٣٢٥ ، و «طبقات =

۲۹۸ ــ وتوفي عبيـــد الله (۱) يحيى بن يحيى سنة ثمان وتسعين ومائتين .

الشافعية الكبرى السبكي ج ٢ ص ٢٦٠-٢٧٥ و «دائرة المعارف الاسلامية » ج ٧ ص ١٥١ ، وما فيها من مصادر ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٥١ ، و « طبقات الحنابلة » ج ١ ص ١٢٧ ، و « طبقات الحنابلة » ج ١ ص ١٢٧ ، و « طبقات الصوفية » ص ١٥٥ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٣ ص ١٧٧ ، و « الانساب» ص ١٦٥ ، و « الرسالة القشيرية » ص ٢٤ ، و « صفة الصفوة » ج ٢ ص ٣٠٥ ، و « العبر » ج ٢ ص ١١٠ ، و « اللباب » ج ٣ ص ٩٠ .

(١) كذا في الأصل . والصواب عبيدالله بن يحيى . وهو أبو مروان عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي بالولاء ، فقيده قرطبة ومسند الأندلس في عصره . روى عن أبيه عن مالك بن أنس . رحل حاجباً وتاجراً ودخل بغداد وسمع بها ، وشهد بمصر محمد بن عبد الرحيم البرقي فسمع منه المشاهد . قال ابن الفرضي : « كان رجلا عاقلا كريماً ، عظيم المال والجاه ، مقدماً في المشاورة في الأحكام ، منفرداً برئاسة البلد غير مدافع » توفي سنة ٢٩٨ ه ، وقيل سنة ٢٩٧ ه . أنظر « تاريخ علماء الأندلس » ص ٢٥٠ ، الترجمة رقم الذهب » ج ٢ ص ٢٣٠ ، الترجمسة رقم الذهب » ج ٢ ص ٢٣٠ .

المائة الرابعة ( ۳۰۱ – ۶۰۰ ه = ۹۱۳ – ۱۰۱۰ م )

العشرة الأولى ( ٣٠٠ – ٣١٠ هـ = ٩١٣ - ٩٢٣ م )

٣٠٣ \_ توفي الإمام المحدّث الحافظ أبو عبد الرحمن أحمـــد بن شعيب'' النَّسائي سنة ثلاث وثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، الإمام الحيافظ، شيخ الاسلام، صاحب « السنن الكبرى » في الحديث . أصله من نسا، وهي مدينة بخراسان . رحل إلى الحجاز والشام والجزيرة والعراق ومصر في طلب الحديث ، واستوطن مصر ، فحسده مشايخها ، فخرج منها سنة ٣٠٢ ه. قال الدارقطني : « كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث ، خرج حاجاً ، فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة ، فقال : احملوني إلى مكة ، فحمل ، وتوفي بها في شعبان سنة ٣٠٣ ه ، وهو مدفون بين الصفا والمروة». وقال محمد بن اسحاق الأصبهاني : سمعت مشايخنا بمصر =

٣٠٦ \_ وتوفي الفقيه أبو العباس أحمد بن " شريح سنة ست وثلاثمائة .

﴿ يَقُولُونَ : إِنْ أَبَا عَبِدُ الرَّحَنِّ فَارَقَ مَصَّرَ فِي آخَرَ عَمْرُهُ وَخْرِجٍ إِلَى دَمَشَق فسئل عن معاوية وما روي من فضائله ، فقال : أما يرضى معاوية أن يخرج رأسًا برأس حتى يفضّل ؟ وفي رواية أخرى : ﴿ مَا أَعْرَفُ لَهُ فَضَيَّلَةَ إِلَّا لَا أشبع الله بطنك ه، وكان يتشيع ، فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد ، ثم حمل إلى الرملة ، فيات بها . وقيل مات بالرملة ودفن ببيت المقدس . قال الحاكم : « النسائي أفقه مشايخ أهل مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار ، وأعرفهم بالرجال » . له « السنن الكبرى » في الحديث ، و « المجتبى » و هو « السنن الصغرى» من الكتب الستة في الحديث ، و« الضعفاء والمتروكون » في رجال الحديث؛ و«خصائص علي » وغير ذلك. أنظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ٥١ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٥٩ – ٦١ ، و« شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢٣٩ – ٢٤١ ، و« تذكرة الحفاظ » ج ۲ ص ۲۶۱ ، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ۳ ص ۱۶ ، و« غاية النهاية » ج ١ ص ٦١ ، و« دائرة معــارف القرن العشرين » ج ١٠ ص ۱۸٦ – ۱۸۷ ، و« البداية والنهـــاية » ج ۱۱ ص ۱۲۳ ، و « طبقات الحفاظ » ج ٢ ص ٢٦٦، و « تهذيب التهذيب » ج ١ ص ٣٦ ، و « الأنساب» للسمعاني ص ٥٥٩ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ١ ص ٥٥ ، و « خلاصــة تهذيب الكمال ، ج ١ ص ٦ ، وهو في أكثر هذه المصادر : أحمد بن شعيب نسبة إلى جده ، و « العبر » ج ٢ ص ١٢٣ ، و «العفو الثمين» ج ٣ ص ٥٥ .

(١) كذا في الأصل . والصواب ابن سريج : وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، من أكبر علماء الشافعية في القرن الثالث الهجري ومن أئمة المسلمين. =

 كان يقال له الباز الأشهب.ولد ببغداد سنة ٢٤٩ ه ، وولي القضاء بشيراز. قرأ عليه كثير من أعلام الشافعية ، وذاع صيته إلى حد أن كثيراً من الناس فضاوه على جمـم أصحاب الإمام الشافعي ، حتى على المزنى . وقـــام بنصرة المذهب الشافعي ، فنشره في أكثر الآفـاق حتى قيل : بعث الله عمر بن عبد العزيز على رأس المئة من الهجرة ، فأظهر السنَّة وأمات المدعة ، ومنَّ الله تعالى على رأس المئة الثانية بالإمام الشافعي ، فأحيى السنَّة وأخفى البدعة ، ومن بابن سريج في المئة الثالثة فنصر السنن وخذل البدع. له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري ، وله نظم حسن . ويقدر عدد مصنفاته بأربعائة مؤلف لم يبق منها شيء، ولا نعرف إلا أسماء بعضها ، منهـا : « الأصول والفروع » و « الحساب » . توفي ببغداد سنة ٣٠٦ ه . أنظر «طبقات الفقهاء الشافعية » ص ٦٢ – ٦٣ ، و« شذرات الذهب » ج ۲ ص ۲٤٧ – ۲٤٨ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٨٩ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٤٩ \_ ٥١ و « تاريخ بغداد » ج ٤ ص ٢٨٧ \_ ٠٩٠ ، و« طبقات الشافعية الكبرى » ج ٣ ص ٢١ ، وما بعدها و « البداية والنهاية » ج ١١ ص ١٢٩ ، و « طبقات الفقهاء » ص ٨٩ ، و « النجوم الزاهرة » ج ١ ص ١٩٤ .

 ٣١٠ \_ وتوفي الفقيه أبو اسحاق ابر اهيم بن السَّري الزجّاج النحوي صاحب التفسير سنة عشر وثلاثهائة (١) وهو شيخ أبي القاسم الزجاجي (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي تاريخ بغداد : ﴿ تُوفِّى فِي جَمَادَى الآخَرَةُ سُنَّةً ٣١١ هـ ، وقيل مات يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر » . وفي وفيات الأعيان: « توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ٣١٠، وقيل ٣١٦ ، وقيل ٣١٦ هـ، وقد أناف على ثمانين سنة » . وذكره ابن العماد الحنبلي في وفيات سنة ٣١٠ ه ، وقال : « وفيها على الصحيح أو في سنـــة ٣١١ أو ٣١٦ ه ، ، وهو أبو اسحاق ابراهيم بن السري بن سهل ، الزجاج ، عــالم بالنحو واللفة ، قال الخطيب البغدادي : «كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، وله مصنفات حسان في الأدب ، . كان في فتوته يخرط الزجاج ، ثم مال إلى النحو ، فعلمه المبرد . واختص بصحبة الوزير عبيدالله بن سليان بن وهب ، وعلم ولده القاسم الأدب ، ولما استوزر القاسم بن عبيدالله أفاد بطريقه مالا جزيلا. له مؤلفات كثيرة منها: « مماني القرآن » و « فعلت وأفعلت » و « الاشتقاق » وغير ذلـك . أنظر « تاريخ بغداد » ج ۲ ص ۸۹ \_ ۹۳ و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ۲۵۹ – ۲۲۰ وهو فيه . ابراهيم بن محمد . و« وفيات الأعيـان » ج ١ ص ٣١ – ٣٣ ، وهو فيه أيضاً : ابراهيم بن محمد ، و« معجم الأدباء » ج ١ ص ٤٧ – ٥٩ ، و ﴿ تَهْذَيْبِ الْأَسْمَاءُ وَاللَّغَاتَ ﴾ ج ٢ ص ١٧٠ ـ ١٧١ ، و ﴿ رَوْضَاتَ الْجِنَاتِ ﴾ ص ع.ع ، و« اللباب » ج ١ ص ٣٩٧ ، وه انباه الرواة » ج ١ ص ١٥٩ ، و ﴿ بِغِمَةُ الدَّعَاةُ ﴾ ص ١٧٩ ، و ﴿ طبقات النَّجَاةُ واللَّغُوبِينَ ﴾ لابن قاضي شهبة ج ١ ص ١٦٥، و« طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي ص ٨١، و «أخبار النحويين البصريين » للسيرافي ص ١٠٨ ، و« نزهة الالباء » ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق النهاوندي الزجَّاجي ، كان=

#### صاحب الجُمَل ونسب إلى شيخه الذي كان يخرط الزِّجاج (١٠-واحدة

= إماماً في علم النحو ، ولد في نهاوند، ونشأ في بغداد، وتولى التعليم في دمشق وطبرية ومات فيها . أخذ عن أبي اسحاق الزجاج فنسب إليه . له كتاب « الجمل الكبرى » في النحو ، وهو أهم مؤلفاته . وقيل انه صنفه بمكة المكرمة ، وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا إلى الله أن يغفر له ، وأن ينفع به قارئه . ولكتاب الجمل شروح كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون ، منها شرح البطليوسي وشرح ابن بابشاذ . وللزجاجي كتب أخرى منها : « الأمالي » و « الزاهر » و « المخترع » . قال ابن خلكان : « توفي سنة ٧٣٧ ه ، وقيل ٩٣٩ ه ، وقيل في رمضان سنة ٥٠٩ ه ، والأول أصح » . أنظر و « فيات الأعيان » ج ٢ ص ٧١٧ – ٣١٨ ، و « شذرات الظنون » ج ١ ص ٣٠٨ – ٥٠٠ ، ووفاته فيه سنة ٩٣٩ ه ، و « شغبة الوعاة » الذهب » ج ٢ ص ٧٥٧ ، و فيه وفاته سنة ٥٣٠ ه . و « بغبة الوعاة » ص ٢٩٧ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ١٦٠ ، و « طبقات النحويين واللغويين ، م ٢٧٠ ، و « الأنساب » ص ٢٧٢ ، و « طبقات النحويين واللغويين » م ٢٠ ، و « اللباب » ج ١ ص ٢٧٢ ، و « طبقات النحويين واللغويين »

(١) كذا في الأصل بكسر الزاي ، والمشهور لدى الباحثين والمؤرخين أن أبا إسحاق إبراهيم بن السري الزَّجَّاج – المتقدمة ترجمته – سمي بذلك لأنه كان يخرط الزجاج . فإذا كان المقصود بالزجاج ذلك الجسم الشفاف الذي يصنع من الرمل والقلى ، يجوز فيه الحالات الثلاث ، الفتح والكسر والضم ، فنقول زَجاج وزِجاج وزُجاج . وإذا كان المقصود به جمع زُج – أي الحديدة التي في أسفل الرمح – فهو بالكسر ، أي زِجساج ، وواحده زُج بالضم لا بالكسر كا أثبتها المؤلف .

زج ( بكسر الزاي ) \_ يجعل في أسفل الرمح . وفي هذه السنة توفي الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١) المفسّر .

مؤرخ ، مفسِّم ، محدَّث ، مقرَىء ، كان علَّامة وقته وإمام عصره . ولد في آمل بطبرستان سنة ٢٢٤ ه ورحل في طلب العلم وله عشرون سنة ، فدخل العراق والشام ومصر ثم استوطن بغداد وتوفي بها سنة ٣١٠ ه . عرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم فأبى . قال الخطيب البغدادي : « كان أحد أثمة العلماء يحكم بقوله ، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهـل عصره ، حافظاً لكتاب الله ، عارفاً بالقراءات ، بصيراً بالمعاني ، فقيها بأحكام القرآن ، عالماً بالسنن وطرقها ، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها ، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم » . له تصانيف أشهرها « أخبار الرسل والملوك » ويعرف بتاريخ الطبري في ١١ جزءاً ، ويبدأ بالخليقة وينتهي إلى سنة ٣٠٢ ه ، وهو عمدة المؤرخين ومرجعهم في التحقيق حتى الآن . و « جامع البيان بتفسير القرآن ، ويعرف بتفسير الطبري ، في ٣١ جزءاً ، جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين وبيَّن فيه ترجيح بعض الأقوال ، وهو من أجلُّ التفاسير المعروفة ، وفيه كثير من الفوائد التاريخية والأدبية واللغوية فضلًا عن التفسير . قال ابن الأثير « وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق » . أنظر « تاريخ بغداد » ج ۲ ص ۱۶۲ – ۱۲۹، و « غایة النهایة » ج ۲ ص ۱۰۲ – ۱۰۸ ، و «معجم الأدباء» ج ٦ ص ٤٣٣ – ٤٦٢ ، و « تهذيب الأسماء واللغـات » ج ١ ص ۷۸ – ۷۹ ، و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ۲۲۰ ، و « لسان الميزان » ج ٥ ص ١٠٠ -- ١٠٣ ، و «الوافي بالوفيات» ج ٢ ص ٢٨٤، و «طبقات =

### العشرة الثانية من المائة الرابعة ( ٣١٦ الى ٣٢٠ ه = ٩٢٣ – ٩٣٣ م )

٣١٦ ــ توفي أبو بكر بن السراج (١) النحوي سنة ست عشرة وثلاثمائة .

<sup>=</sup> المفسرين » للسيوطي ص ٣٠ – ٣١ ، و «طبقات الشافعية » للسبكي ج ٣ ص ١٢٠ – ١٢٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٣٢ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٢ ص ٣٥١ ، و «روضات الجنات» ص ٣٦٧ ، و «روضات الجنات» ص ٢٠٢ ، و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ٢٠١ ، و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ٨٩ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٣ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن السري بن سهل ، أبو بكر بن السّر ّاج ، من أمّة الأدب والعربية ، أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد ، وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهما . ونقل عنه الجوهري في كتاب « الصحاح » في مواضع عديدة . كان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً ، وكان مغرماً بالطرب والموسيقى . توفي سنة ٣١٦ ه . له تصانيف منها « الأصول » في اللغة ، وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن ، و « الشعر والشعراء » ، و « شرح كتاب سيبويه » وغير ذلك . أنظر =

" ٣١٧ ــ وتوفي المحدّث الشهير أبو القاسم عبدالله بن محمد البَـغَـوي (''

٣١٩ \_ وتوفي محمد بن إبراهيم بن المنذر (٢) سنة تسععشرة وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبات ، أبو القاسم البغوي ، حافظ ثقة ، كان محدث العراق في عصره ، وكانت إليه الرحلة في زمانه . أصله من بغشور ، بلد ما بين هراة ومروالروذ ، ويقال لهما بنغ أيضاً ، والنسبة إليها بغوي . ولد ببغداد سنة ٢١٣ وقيل : ٢١٤ ه . له « معجم الصحابة » ، و « معالم التنزيل » في التفسير ، و « الجعديات » في الحديث . قال الخطيب : « كان ثقة ثبتاً مكثراً فهما عارفاً ، توفي سنة ٣١٧ ه وقد استكل مائة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً » . أنظر « لسان الميزان » ج ٣ ص ٣٣٨ – ٣٤١ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٢ ص ٢٣٨ ، و « لب اللباب » ج ٣ ص ٢٣٨ ، و « لب اللباب » ح ٢ ص ٢٤٠ ، و « لب اللباب » ح ٢ ص ٢٠٤ ، و « لب اللباب » ح ٢ ص ٢٠٤ ، و « تاريخ بغداد » ج ١ ص ١١١ - ١١١ ، و «تذكرة الحفاظ» ح ٢ ص ١٤٧ ، و وفاته فيه سنة ٣١٠ ه، و « شذرات الذهب » ج٢ ص ٢٧٤٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنسذر النيسابوري ، فقيه مجتهد ، حافظ للحديث . اعتمد عليه جماعة من الأئمة فيا صنفه في الخلافيات . وكان شيخ الحرم بمكة ومفتيه . توفي بمكة سنة ٣١٩ ه وقيل ٣١٨ ه . له تصانيف منها « الإشراف على مذاهب العلم » وهو من أحسن المصنفات في فنه ، =

" " وتوفي المحدث الشهير أبو عبدالله محمد بن يوسف الفَرَ بُـري ('' سنة عشرين وثلاثمائة وروى الجامع الصحيح عن الإمام البخاري مرتين وقيل انه رواه عنه تسعون ألف ('') رجل .

= و « تفسیر القرآن » ، و « المبسوط » وغیر ذلك . قال الحافظ الذهبی : « ابن المنذر صاحب الکتب التی لم یصنف مثلها . أنظر « طبقات الفقهاء الشافعیة » ص ۲۷ ، و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ۲۸۰ ، و « وفیات الأعیان » ج ۳ ص ۴۶۶ ، و « لسان المیزان » ج ۵ ص ۲۷ – ۲۸ ، و «طبقات الشافعیة الکبری » للسبکی ج ۳ ص ۱۰۲ وما بعدها ، و « الوافی بالوفیات » ج ۱ ص ۳۳۲ ، و « طبقات الفقهاء » ج ۱ ص ۳۳۲ ، و « طبقات الفقهاء » للشیر ازی ص ۸۹ .

(١) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري ، صاحب الإمام البخاري ، وهو أحسن وآخر من روى الحديث عنه . كان ثقة ورعاً . ولد سنة ٢٣١ ه ، ونسبته إلى فربر وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى . سمع من علي بن خشرم لما رابط بفربر . قال ابن خلكان : « رحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح البخاري . توفي في ثالث شوال سنة ورحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح البخاري . توفي في ثالث شوال سنة ٣٢٠ ه . أنظر « معجم البلدان » ج ٣ ص ٨٦٧ وفيه اسمه محمد بن يونس . و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٨٦ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٤١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في « معجم البلدان » ج ٣ ص ٨٦٧ « سبعون ألف رجل » .

## العشرة الثالثة من المائة الرابعة ( ۳۲۱ – ۳۳۰ ه = ۹۳۳ – ۹۶۲ م )

«المقصورة» سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري، من أزد عُمان من قحطان . من أمّة اللغة والأدب وأقدر نقاد الشعر ، وكان يطلق عليه لذلك « أعلم الشعراء وأشعر العلماء » . ولد في البصرة سنة ٣٢٢ ه في خلافة المعتصم بالله العباسي ، وبها نشأ وتعلم ، وانتقل عند ظهور الزنج ( سنة المعتصم بالله العباسي ، وبها نشأ وتعلم ، وانتقل عند ظهور الزنج ( سنة إلى عان فأقام فيها اثني عشر عاماً ، وعاد إلى البصرة . ثم رحل إلى نواحي فارس حيث أقام ببلاط آل ميكال ، وكان حظياً عندهم، فقلدوه ديوان فارس ، وألتف لهم كتاب « الجمهرة في علم اللغة » ومدحهم بقصيدته « المقصورة » المعروفة بالمقصورة الدريدية . ولما عزل آل ميكال سنة ٨٠٨ وانتقلوا إلى خراسان ، رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه خسين ديناراً في كل شهر . وعرض له فالج في التسعين من عمره وبرىء منه ثم عاوده الفالج، ولكنه عاش بعد ذلك سنتين . وتوفي سنة ٣٢١ ه . له غير الجمهرة » و « المقصورة » جملة مصنفات منها « صفة السرج واللجام » =

= و « السحاب والغيث » و « المجتنى » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ١٩٥ – ١٩٧ ، و «شذرات ص ١٤٨ – ١٩٩ ، و « الانساب ص ١٦٦ ، و « معجم الذهب » ج ٢ ص ١٨٩ – ٢٩١ ، و « الانساب ص ٢٢٦ ، و « معجم الأدب » ج ٣ ص ١٨٩ – ٤٩٤ ، و « لسان الميزان » ج ٥ ص ١٣٢ – ١٣٤ ، و « خزانة الأدب » للبغدادي ج ١ ص ١٩٠ – ١٩١ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٥٩ – ١٩١ ، و « الفهرست » ص ٢١ – ٢٢ طبعة فلوجل ، و « الوافي بالوفيات » ج ٢ ص ٣٣٩ ، و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ١٩٨ ، و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ١٩٨ ، و «معجم الشعراء» للمرزباني ص ٢٦١ ، و « اللباب » ج ١ ص ١٩٨ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٢ ص ٣٦٠ ، و « نزهة الالباء » ج ٢ ص ٣٠٠ ، و « نزهة الالباء » و ٣ ص ٢٠٠ ، و « نزهة الالباء » و ٣ ص ٢٠٠ ، و « نزهة الالباء » و ٣ ص ٣٠٠ ، و « طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضي شهبة ج ٢ ص ٣٠٠ ، و « تاريخ و « طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضي شهبة ج ٢ ص ٣٠٠ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٢ ص ٢١٨ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠٠ ، و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠٠ ، و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠٠ ، و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠٠ ، و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠٠ ، و « البداية والنهاية » و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠٠ ، و « البداية والنهاية » و ١٠٠ م ١٠

(١) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليان الأزدي العتميكي ، أبو عبد الله الملقب نفطويه . كان عالماً بالعربية واللغة والحديث ، فقيها ، رأساً في مذهب داود ، مسنداً في الحديث ثقة . قال ياقوت : كان حسن المجالسة للخلفاء والوزراء ، متقن الحفظ للسيرة وأيام الناس وتواريخ الزمان ووفيات العلماء ، مع المروءة والفتوة والظرف » . ولد سنة ٢٤٤ بواسط ، وأخذ عن ثعلب والمبرد وغيرهما . ومات ببغداد سنة ٣٢٣ ه ، وكان على جلالة قدره غيير مكترث في إصلاح نفسه حتى كان من يجالسه يتأذى برائحته . وقيل انه لقب نفطويه لدمامته وأد مته تشبيها له بالنفط، وهذا اللقب على مثال سيبويه ،

٣٢٨ \_ وتوفي الإمام أبو بكر بن (١) الأنباري النحوي سنة ثمان وعشرين وثلاثهائة .

= لأنه كان ينسب في النحو إليه ويجري على طريقته ويدرس كتابه . ذكر له صاحب الفهرست وياقوت عدة كتب منها «كتاب التاريخ» و «كتاب البارع» و «غريب القرآن» و « المقنع في النحو» و «كتاب الوزراء» و وغير ذلك . أنظر « معجم الأدباء » = ١ ص ٣٠٧ = ١٠٥ و « لسان الميزان » = ١ ص ١٠٩ = ١٠٠ و « وفيات الأعيان » = ١ ص ١٠٩ = ١٠٠ و « ترمة الالباء ص ٣٢٦ و « شدرات الذهب » = ٢ ص ٢٩٨ = ٢٩٥ .

(۱) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ، كان علامة وقته في الأدب واللغة ، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار . قيل انه كان يحفظ ثلاثائة ألف بيت شعر وشاهد في القرآن ، و ١٢٠ تفسيراً للقرآن بأسانيدها . ولد في الأنبار على الفرات سنة ٢٧١ ه ، وكان أبوه من أهل الأخبار والنحو ، فتلقى ابنه العلم عنه وعن ثعلب . له تصانيف في النحو واللغة والأدب والقرآن والحديث ، منها « شرح معلقة زهير » و « شرح معلقة غنترة » و « الزاهد » في اللغة ، و « الأضداد » ، و « غريب الحديث » قيل انه ٥٤ ألف ورقة ، و « شرح الكافي » ١٠٠٠ ورقة ، وغير ذلك . و « الأنساب » ص ٩٤ ، و « شهدات الذهب » ج ٢ ص ٣١٥ – ٣١٦ ، و « عاية النهاية » ج ٢ ص ٣١٥ – ٣١٦ ، و « عاية النهاية » ج ٢ ص ٣١٥ – ٣١٦ ، و « عاية النهاية » ج ٢ ص ٣١٥ – ٣١٠ ، و « عاية النهاية » ج ٢ ص ١٨١ – ٢٣٠ ، وعرقه بابن الأنباري ، وتاريخ بغداد ج ٣ ص ١٨١ – ١٨٦ ، وعرقه أيضاً بابن الأنباري و « نزهة الالباء » ص ٣٠٠ ، و « بغية الوعاة » ص ٩١ ، و «طبقات الحنابلة» ج ٢ ص ٣٠٠ – ٣٠٠ ،

### العشرة الرابعة من المائة الرابعة ( ۳۲۱ الى ۳٤٠ ه = ۹٤۲ – ۹۵۲ م )

وثلاثيانة (۱٬ وتوفي الحافظ أبو علي بن أبي هريرة سنة خمس وثلاثين وثلاثيانة (۱٬ وتوفي في هـذه السنة أبو بكر الصولي وأثنائة العدد

<sup>=</sup> و «دائرة المعارف الاسلامية» ج ٣ ص ٥ و « روضات الجنات » ص ٢٠٨، و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ٢٠٢ ، و « تاريخ آداب اللغة العربيـــة » ج ٢ ص ٢١١ ، و « الأعلام » ج ٢ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٣٤٥ ه. وهو أبو على الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، أحد أئمة الشافعية ، من أهل بغداد ، تفقه بابن سريج ثم بأبي اسحاق المروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد ، ودرَّس بها وتخرج عليه خلق كثير . قال ابن خلكان : « وانتهت إليه إمامة العراقيين، وكان معظماً عند السلاطين » . له « مسائل في الفروع » ، و « شرح مختصر المزني » . أنظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ٧٧ ، و «شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٥٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس بن محمد بن صول =

#### المضعُّ على بيوت الشطرنج وكان إماماً في العلوم.

= تكين ، المعروف بالصولي الشطرنجي ، من الأدباء الظرفاء ، حسن المعرفة. بآداب الملوك والخلفاء ، حاذق بتصنيف الكتب ، كثير الرواية ، واسع الحفظ . نشأ ببغداد نشأة الأشراف ، ونادم الخلفاء وكتب لهم ، وكان ذا حظوة عندهم ، نادم المكتفي ثم المقتدر ثم الراضي ، وكان أولاً يعلم. له أشعار قلملة في المدح والغزل وغبر ذلك . يقـــال إنه خرج من بغداد لضيق لحقه ، ونزل البصرة وتوفى بهــا سنة ٣٣٥ هـ ، أو ٣٣٦ هـ . وقبل إنه توفى مستتراً لأنه روى خبراً في حق الإمام علي \_كرَّم الله وجهه \_ فطلبته الخاصة والعامة لتقتله فلم تقدر علمه . وكان الصولي أوحد الناس في لعب الشطرنج حتى ضرب به المثل في ذلك . له تصانَّىف معظمها في أخبار الشعراء ورواية أشعارهم وجمعها، منها: « الأوراق » و« أخمار الشعراء» و« أدب الكتَّاب» وه أخبار أبي تمــــام » وه كتاب الوزراء » وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٧٧٧ ـ ٤٨١ ، و « تاريخ بغداد » ج ٣ ص ٤٢٧ ـ ٤٣٢ ، و« شذرات الذهب » ج ۲ ص ۳۲۹ ـ ۳٤۲ ، و « أخمار أبي تمام » مقدمــة الناشر ، و « أدب الكتاب » مقدمته ، و « معجم الشعراء » للمرزباني ص ٤٦٥ ، و« نزهة الالباء » ص ٣٤٣ ، و« إنماه الرواة » ج ٣ ص ٢٣٣ ، و« النجوم الزاهدة » ج ٣ ص ٢٩٦ ، ( طبعة دار الكتب ) و « لسان الميزان » ج ٥ ص ٤٢٧ ، و « اللساب في معرفة الأنساب » ج ٢ ص ٦٣ ، و« الأنساب » ص ۳۰۷ ، و « روضات الجنثات » ص ۹۰۹ ، و « الفلاكة والفلوكين » ص ١٠٣ ، و « مرآة الجنان » ج ٢ ص ٣١٩ ، و « معجم الأدباء ، ج ٧ ص ١٣٦.

وتوفي الإمام الفقيه أبو عبدالله محمد بن علي القفّال المتكلم في الأصلين سنة ست وثلاثين وثلاثاتة (''

(١) كذا في الأصل. ومثله في «طبقات الفقهاء» لأبي اسحاق الشيرازي ، وقال الحاكم أبو عبدالله المعروف بابن البيّع النيسابوري: إنه توفي بالشاش ، في ذي الحجة ، سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وقال : « كتبت عنه وكتب عني » . ووافقه على هذا ابن السمعاني في كتاب الأنساب ، وزاد ، فقال : وكانت ولادته في سنة ٢٩١ ه.

وهو أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي ، القفال ، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب . ولد بالشاش ، وهي مدينة وراء نهر سيحون ، ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور ، وأخذ الفقه عن ابن سريج ، وسمع محمد بن جرير الطبري والباغندي وغيرهما . وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده . وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء . قال العبادي : «كان أفصح الأصحاب قلماً ، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً ، وأسرعهم بياناً ، وأثبتهم جناناً ، وأعلاهم اسناداً ، وأرفعهم عماداً » . من كتبه «أصول الفقه » و «شرح رسالة الشافعي » ، و « محاسن الشريعة » . أفظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ٢٩ ، و « تهذيب الأسماء واللغات » ج ٢ ص ٢٨٨ – ٣٣٩ ، و « وفيات الاعبان » ج ٣ ص ٢٨٨ – ٣٣٩ ، و « طبقات الفقهاء » للسبكي ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « طبقات الفقهاء » للشيرازي و « طبقات الشافعية » للسبكي ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « طبقات الفقهاء » للشيرازي ح ٢ ص ٢٨٨ ، و « المبر» و « المبر» و « المبر» و « النجوم الزاهـرة » ج ٤ ص ١١٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » ج ٢ ص ٢٨٨ ، و « الأنساب » و « تبين كذب المفترى » ص ٢٥٠ ، و « و الأنساب » و « تبين كذب المفترى » ص ٢٥٠ ، و « الأنساب » و « تبين كذب المفترى » ص ٢٥٠ ، و « الأنساب »

٣٣٨ \_ وتوفي أبو جعفر النحاس (١) النحوي (صاحب الناسخ والمنسوخ ) سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة .

(١) هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس ، المرادي المصري ، أبو جعفر النحاس : مفسر ، نحوي ، أصله من مصر ورحل إلى بغداد، فأخذ عن المبرد والأخفش والزجاج وغيرهم ، ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى حين وفاته سنة ٣٣٨ ه . قال ابن خلكان : « وكان سبب وفاته أنه جلس على درج المقياس على شاطىء النيل؛ وهو في أيام زيادته ، وهو يقطع بالعروض شيئًا من الشعر» فقال بعض العوام : « هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار ، فدفعه برجله في النيل ، فلم يوقف له على خبر » . وكان صاحب فضل كثير وعلم واسع ، فنفع وأفاد ، وأخذ عنه خلق كثير . له « تفسير القرآن » و« ناسخ القرآن ومنسوخه» و« إعراب القرآن » و« معاني القرآن » و« شرح المعلقات السبع » و « تفسير أبيات سيبويه » وغير ذلك . أنظر « معجم الأدباء » ج ۲ ص ۷۲ - ۷۶ ،و « وفيات الأعيان » ج ۱ ص ۸۲ - ۸۳ ، و « شذرات الذهب » ج ۲ ص ۳٤٦ ، و « إنباه الرواة » ج ١ ص ١٠١ ، و « النحوم الزاهرة » ج ٣ ص ٣٠٠ ، و « طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي ص ١٤٩ ، و« طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضي شهبة ج ١ ص ٢٣٦ ، و« مرآة الحنان » ج ۲ ص ۳۱۱ ، و« حسن المحاضرة » ج ۱ ص ۲۲۸ ، و« المزهر » ج ۲ ص ٤٢٠ ، و« البداية والنهاية » ج ١١ ص ٢٢٢ ، و « بغمة الوعاة » ص ١٥٧ .

# العشرة الخامسة من المائة الرابعة ( ۳٤١ – ۳۵۰ هـ = ۹۵۲ – ۹۲۲ م )

٣٤٢ ــ توفي الفقيه أبو عثمان سعيد بن عبد ربه '' صاحب الرجز في الطب وغيره سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وكان جميل المذهب .

<sup>(</sup>١) هو أبو عثان سعيد بن ابراهيم بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن صدير ابن سالم المتوفي سنة ٣٤٦ه ، كا ورد في ترجمته في تكلة الصلة لابن الأبار ص ٤٤٥-٥٥٥ . وذكره صاعد الأندلسي في « طبقات الأمم » ص ٧٨-٧٩. وابن أبي أصبعة في « عيون الانبياء » ج ٢ ص ٤٤ باسم سعيد بن عبدالرحمن ابن محمد .. والأول أصح كا يقول ابن الأبار . وترجم له الضبي في بغية الملتمس ص ٣٩٣ باسم : سعيد بن أحمد بن عبد ربه ، وقال توفي سنة ٣٥٦ه . أما الحميدي فقد ترجم له في « جذوة المقتبس » ص ٢٢٩ باسم : سعيد بن أحمد بن عبد ربه ، ثم ذكره مرة أخرى في باب الكنى ص ٤٠٠ باسم : أبو عثان بن عبد ربه الطبيب .

وهو ابن أخي أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب كتاب «العقد الفريد» =

مع وتوفي القاضي أبو بكر بن الحداد سنة خمس وأربعين وثلاثهائة (١) . وفيها توفي أبو بكر بن

= المتوفى سنة ٣٢٨ ه. كان طبيباً شاعراً أديباً متقدماً في صناعته منقبضاً عن الملوك لم يخدم أحداً منهم وعمي في أواخر أيامه . له « أرجوزة » في الطب ، و « كتاب الأقراباذين » تعاليق ومجربات . أنظر « طبقات الأطباء والحكماء » لابن حيان ص ١٠٤ - ١٠٥ ، و « عيون الأنباء » ج ٢ ص ٤٤ ، و فيه وفاته سنة ٣٤٠ ، و « طبقات الأمم » ص ٧٨ – ٧٩ ، و « بغية الملتمس » ص ٢٩٣ ، و فيه وفاته سنة ٣٥٣ ، و « جذوة المقتبس » ص ٢٢٩ ،

(١) كذا في الأصل. وقال السمعاني: توفي سنة ٣٤٤ ه. وذكره القضاعي في كتاب خطط مصر وقال: «توفي عند منصرفه من الحج سنة ٣٤٤ ه بمنية حرب ، على باب مدينة مصر ، وقيل في موضع بالقاهرة » ، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني ، المصري ، أبو بكر ، المعروف بابن الحداد. قاض ، من فقهاء الشافعية ، ولد سنة ٢٦٤ ه وأخذ الفقه عن أبي اسحاق المروزي ، وسمع الحديث من يزيد القراطيسي وغيره. ولي القضاء بمصر سنة ٢٣٤ ه بأمر الاخشيد بن طفع . قال ابن خلكان : كان فقيها محققاً غواصاً على المعاني ، تولى القضاء بمصر وكانت الملوك والرعايا تكرمه وتعظمه وتقصده في الفتاوى والحوادث ، وكان يقال في زمنه : عجائب الدنيا ثلاث : « غضب الجلاد ، ونظافة السماد ، والرد على ابن الحداد » . وقال أبو محمد بن زولاق : « كان من محاسن مصر، حاذقاً بعلم القضاء ، حسن =

داسه ''' (بتخفيف السين المهملة ) . والقـاضي عيـــاض ''' يشددها .

<sup>=</sup> التوقیعات ، یحسن علوماً کثیرة ، منها علم القرآن، وعلم الحدیث، والأسهاء والکنی والرواة ، والنحو واللغة الخ .. » . له کتاب « الفروع » في فقه الشافعیة ، اعتنی بشرحه جماعة من الأنمة الکبار ، و « الباهر » في الفقه ، مئة جزء ، و « أدب القاضي » أربعون جزءاً ، و « الفرائض » نحو مشة جزء . أنظر « طبقات الفقهاء الشافعیة » ص ٥٥٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٦٧ – ٣٦٨ ، و « الولاة والقضاة » ص ٥٥١ – ٥٥٠ ، و «وفیات الأعیان » ج ٣ ص ٣٣٧ – ٣٣٧ ، و « مفتاح السعادة » ج ٢ ص ١٧٥ من و « طبقات الفقهاء » ص ٣٩ ، و « تذکرة الحفاظ » ج ٣ ص ١٠٥٨ ، و « طبقات الشافعیة الکبری » ج ٣ ص ٢٠٨ ، و « العبر » ج ٢ ص ٢٠٨ ، و « العبر » ج ٢ ص ٢٠٠٠ ، و « العبر » ج ٢ ص ٢٠٠٠ ، و « العبر » ج ٢ ص ٢٠٠٠ ، و « العبر » ج ٣ ص ٢٠٠٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٣ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة البصري التمار ، راوي السنن عن أبي داود. أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٣٧٣، و « الوافي بالوفيات » ج ٢ ص ٢٥٥ وهو فيه : محمد بن بكير ، ووفياته سنة ٣٤٦ ه .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٤٥ ه .

## العشرة السادسة من المائة الرابعة ( ٣٥١ – ٣٦٠ هـ = ٩٦٢ – ٩٧١ م

٣٥٢ \_ توفي الفقيه أبو بكر بن اللبَّاد سنــــة اثنتين وخمسين وثلاثهاية '''.

**٣٥٥ ــ وتوفي محمد بن شعبان <sup>(٢)</sup> سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .** 

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٣٣٣ ه . وهو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح اللخمي بالولاء ، ابن اللباد . من علماء المالكية بالفقه والتفسير واللغة . ولد بالقيروان سنة ٢٥٠ ه ، من كتبه « فضائل مالك بن أنس » و « الآثار والفوائد » عشرة أجزاء . أنظر « الديباج » ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، و « الوافي بالوفيات » ج ١ ص ١٣٠ ، و « معالم الإيمان » ج ٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن القاسم بن شعبان، ويعرف بابن القرطبي : من أكابر فقهاء المالكية في عصره ، وأحفظهم لمذهب مالك . له « الزاهي » في الفقه، و « مختصر ما ليس في المختصر » و « الرواة عن مالك» وغيرها . مات بمصر وقد جاوز سنه ٨٠ سنة . أنظر « الديباج » ص ٢٤٨ ــ ٢٤٩ .

# العشرة السابعة من المائة الرابعة ( ٣٦١ – ٣٧٠ هـ = ٩٧١ – ٩٨١ م )

٣٦٩ ــ توفي أبو الحسن محمد بن أحمد المصري المعتزلي سنـــــة تسع وستين و ثلاثمائة .

٣٧٠ ــ وتوفي الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس'' صاحب مختصر السير'' « والمجمل » في اللغة وغير ذلك سنة سبعين وثلاثمائة''".

<sup>(</sup>١) هو أبو الجسين أحمد بن فارس بن زكريا القرويني الرازي ، من أثمة اللغة والأدب . ولد في قزوين سنة ٣٢٩ ه ، وأقام مدة في همذان ، ثم انتقل إلى الري فتوفي بها سنة ٣٩٥ ه . له « مقاييس اللغة » ٦ أجزاء ، و«المجمل» وغسير ذلك . وله شعر حسن . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٣٢ ووفاته فيه سنة ٣٩٠ ه ، و « دائرة المعارف الاسلامية » وما بها من مراجع .

<sup>(</sup>٢) طبع باسم « أوجز السير لخير البشر » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . والصواب سنة ٣٩٥ ه . أنظر المراجع المذكورة في الحاشية رقم ١ .

#### العشرة الثامنة من المائة الرابعة ( ۳۷۱ – ۳۸۰ هـ = ۹۸۱ – ۹۹۱ م )

٣٧١ \_ توفي الإمام الزاهد الحافظ أبو زيد عبد الرحمن '' بن أحمد المَـر ُورَي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة .

العشرة التاسعة من المائة الرابعة ( ۳۸۱ – ۳۹۰ هـ ۹۹۱ – ۱۰۰۰ م )

٣٨٤ \_ توفي على بن عيسى الرُّمَّاني ('') النحوي سنة أربع وثمانين و ثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب محمد . وهو أبو زيد محمد بن أحمــــد بن عبد الله ، المروزي الشافعي . فقيه ، محدث . كان من أذكى الناس قريحة . حدث بالعراق ودمشق ومكة وجاور بها سبع سنين . مات وله تسعون سنة . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٧٦ ، و « الوافي بالوفيات » ج ٢ ص ٧٦ ،

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني : باحث =

٣٨٦ \_ وتوفي الإمام المحقق أبو الحسن على الدارقُطْني (١) ببغداد سنة خمس وثبانين وثلاثهائة .

= معتزلي، مفسر، من كبار النحاة. ولد ببغداد سنة ٢٩٦ هـ وأصله من سامراه. أخذ عن ابن دريد وأبي بكر بن السراج وغيرهما . له نحو مئة مصنف، منها «صفة الاستدلال» في الاعتزال ، ٧ مجلدات ، و «شرح أبيات سيبويه» وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٠٩ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٢ ص ١٦٩ . و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ٢٩٤ .

(١) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ، الدارقطني الشافعي . إمام من أعمّة الحديث . ولد سنة ٣٠٥ وقيل ٣٠٦ ه في دار القطن و كانت حياً من أحياء بغداد — ورحل إلى الشام ومصر وهو كبير فأفاد ، وروى عنه أغمّة كبار مثل أبي حامد الاسفراييني وأبي عبد الله الحاكم وأبي ذر الهروي . وعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة ٣٨٥ ه . قال الخطيب البغدادي : الحروي . وعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة وحده وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر ومعرفة العلل مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث ، منها القراءات ، والمعرفة بمذاهب الفقهاء، والمعرفة بالأدب والشعر الخ » . . وقال أبو الطيب الطبري : « الدارقطني أمير المؤمنين في الخديث » . له تصانيف منها « السنن » و « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » و « الضعفاء » وغير ذلك . أنظر « الإكال في أسماء الرجال » النبوية » و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٦٧ – ١١٧ ، و « تاريخ بغداد» ح ١١٠ ص ١٩٥ – ٥٥٠ ، و « معجم الأدباء » ج ٢ ص ١٠٩ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٩٥ – ٥٥٠ ، و « معجم و « طبقات الشافعية » للسبكي ج ٣ ص ٢٦٤ وما بعدها، و «مرآة الجنان» =

٣٨٦ ــ وتوفي الفقيه الشيخ أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني '' سنة ست وثهانين وثلاثهائة ودفن بداره بالقيروان . وفي هذه السنة توفي أبو سعيد ابن أخى هشام '<sup>۲</sup>' بن شهاب .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزاوي القيرواني ولد فقيه مالكي ، نسبته إلى تفيزة مدينة بالجنوب التونسي . ولد في القيروان سنة ٣١٠ ه. كان إمام المالكية في عصره ، ودافع بقوة عن مذهبه ، وهو أول من بسط أصول الفقه في جلاء ووضوح ، وكان يلقب بقطب المذهب وبمالك الأصغر. قال القاضي عياض : «ملا البلاد من تواليفه» . وقال الذهبي : «كان على أصول السلف في الأصول ، لا يدري الكلام ، ولا يتأول » . توفي سنة ٣٨٦ ه . وله تصانيف أشهرها «الرسالة » وهي خلاصة يتأول » . توفي سنة ٣٨٦ ه . وله تصانيف أشهرها «الرسالة » وهي خلاصة للفقه المالكي انتهى من تأليفها سنة ٣٢٧ ه وطبعت عدة طبعات وشرحها كثيرون . أنظر «الديباج المذهب» ص ١٤٠ طبعة فاس ١٣١٦ ه ، و «ترتيب المدارك » ج ٣ ص ١٩٠٤ ، و « معالم الإيمان » ج ٣ ص ١٣٠ ، و « مرآة الجنان » ج ٢ ص ١٤٠ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٨٠ ، ووفاته في بعض هذه المصادر و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٨٠ ، ووفاته في بعض هذه المصادر سنة ٢٨٩ ه . والأول أشهر .

<sup>(</sup>٢) هو خلف بن عمر ، وقيل : عثان بن عمر ، وقيل : عثان بن خلف، المعروف بابن أخي هشام . من أكابر فقهاء المالكية في عصره . من أهــــل القيروان . توفي سنة ٣٧١ ه وقيل ٣٧٣ . أنظر « ترتيب المدارك » ج٣ ص ٤٨٨ .

٣٨٨ \_ وتوفي الإمام أبو سليان الخطابي (١٠ سنة ثبان وثبانين وثلاثيائة .

٣٨٩ ــ وفي التي تليها<sup>(٢)</sup> توفي أبو طالب محمد بن علي المكي صاحب قوت القلوب .

<sup>(</sup>١) هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي ، أبو سليان ، فقيه ، محدث ، من أهل بنست \_ من بلاد كابل \_ . كان يشبه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سلام علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً . وله شعر أورد منه الثمالي في « اليتيمة » نتفا جيدة . وسئل عن اسمه أحمد أو حمنه فقال: «سميت مجمنه وكتب الناس أحمد فقركته». له تصانيف منها «معالم السنن» في شرح سنن أبي داود ، و « بيان إعجاز القرآن » و « اصلاح غلط المحدثين » وغير ذلك . توفي في بست سنة ٨٨٨ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٢٧ - ١٢٨ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ١٢٣ ، و فيه وفاته الرواة » ج ١ ص ٢٨٢ ، وفيه وفاته سنة ٣٨٦ ه ، و « يتيمة الدهر » ج ١ ص ٢٨٢ ، وفيه وفاته سنة ٣٨٦ ه ، و « يتيمة الدهر » ج ١ ص ٢٨٢ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والصواب سنة ٣٨٦ ه. وهو محمد بن علي بن عطية الحارثي ، أبو طالب : فقيه ، من الوعاظ الزهاد . من أهل الجبل – بين بغداد وواسط – سكن مكة فنسب إليها . ورحل إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم ، فانتمى إلى مقالته ، واتهم بالاعتزال ، فقدم بغداد ووعظ فيها ، فخلط في كلامه ، فبدعه الناس وهجروه . قال العتيقي : «كان رجلا صالحاً مجتهداً في العبادة». له تصانيف منها : « قوت القلوب » في =

•٣٩٠ ــ وتوفي الفقيه أبو محمــــد عبدالله الأصيلي (`` سنة تسعين وتلاثهائة .

= التصوف ، قال الخطيب البغدادي : «ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات » . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٢٠ – ١٢١ ، و « تاريخ بغداد » ج ٣ ص ٣٠٠ ، و « وفيات الميزان » ج ٥ ص ٣٠٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٤٣٠ .

(١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٣٩٧ه . وهو أبو محمد عبدالله بن البراهيم بن محمد بن عبدالله بن جعفر الأموي ، المعروف بالأصيلي : عالم بالحديث والفقه ، من أهل أصيلة ( غربي طنجة في المغرب ) . رحل في طلب العلم ، فدخل القيروان ومصر ومكة وبغيداد والكوفة والبصرة وواسط ، وأكثر الجمع والرواية ، ثم عاد إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر بالله ومات بقرطبة . قال ابن الفرضي : « توفي ليلة الجميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ٢٩٦ ه وهو ابن ثمان وستين سنة فيا بلغني ، وكان حرج الصدر ، ضيق الخلق ، عالماً بالكلام والنظر ، منسوباً إلى معرفة الحديث » . له كتاب « الدلائل على أمهات المسائل » في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة . أنظر « جذوة المقتبس » ص ٢٥٧ – ٢٥٨ ، و « تاريخ علماء الأندلس » و ٢٤٩ ، و « معجم البلدان » ج ١ ص ٣٠٠ ، و « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ١١١ .

#### العشرة العاشرة من المائة الرابعة ( ٣٩١ – ٤٠٠ هـ = ١٠٠٠ – ١٠١٠ م )

٣٩١ \_ توفي الفقيه أبو القاسم عبد الخـــالق بن شبلون (١) سنة إحدى وتسعين وثلاثهائة .

٣٩٢ ــ وفي التي تليهــــا توفي أبو الفتح عثمان بن جني النحوي (٢)

<sup>(</sup>۱) هو عبد الخالق بن خلف بن شبلون : كان الاعتاد عليه بالقيروات بالفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد . له « كتاب المقصد » ، أنظر « ترتيب المدارك » ج ٣ ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفتح عثان بن جني الموصلي ، ومن أئمة الأدب والنحو ، له قصائد حسنة . ولد في الموصل ، قرأ الأدب على أبي على الفسارسي وصحبه أربعين عساماً . وكان أبوه مملوكا روميا لسلمان بن فهد الأزدي الموصلي . ويعتبر ابن جني أكثر الثقات علماً بالتصريف . توفي سنة ٣٩٣ ه في بغداد . له تصانيف منها « الخصائص في اللغة » ، و « المبهج » في اشتقاق أسماء رجال الحماسة ، و « التصريف الملوكي » ، و « المقتضب من كلام العرب » ، وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٥٠ – ١٢٤ ، و «شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٥٠ – ٢٢ ، و « معجم الأدباء » ج ٣ ص ١٥٠ – ٢٢ ، و « تاريخ بغداد » ج ٢ ص ١٥٠ ، و « مرآة الجنان » ج ٢ ص ١٥٥ ) :

وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح (١) .

٣٩٥ \_ وتوفي الفقيه سعيد بن أبي نصر (٢) من رواة الموطّـا سنة خس وتسعبن وثلاثمائة وهو ابن ثمانين سنة .

٣٩٩ \_ وتوفي الشيخ الفقيـــه ابو عبد الله محمد بن أبي زمنين (٣)

= و « الشعور بالعور » ص ۱۳۱ ، و «روضات الجنات » ص ۲۹۶ ، و «بغية الوعاة » ص ۳۲۲ ، و « يتيمة الدهر » + ١ ص ٧٧ ، و « إنباه الرواة » + ٢ ص ٣٣٥ ، و « النجوم الزاهرة » + ٤ ص ٢٠٥ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » + ١ ص ٢٠٢ - ١٢٣ ، وفيه أنه ولي منصب كاتب الانشاء في بلاط عضد الدولة ، وهذا غلط . و « البداية والنهاية » + ١١ ص ٣٣١ .

- (١) كان محدث هراة في عصره ، روى عن البغوي والكبار ورحلت اليه الطلبة . قال ابن العهاد الحنبلي : «توفي في صفر سنة ٣٩٢ هـ» . «شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٤٠ .
- (٢) كذا في الأصل ، وفي « ترتيب المدارك » ج ٤ ص ٨٠٨ ، سعيد بن نصر . سمع منه أبو عمرو ابن عبد البر .
- (٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري ، المعروف بابن أبي زمنين ، فقيه مالكي ، من الوعاظ الأدباء ، من أهل إلبيرة ، ولد سنة ==

صاحب « الأحكام » سنة تسع وتسعين وثلاثمائة .

= ٣٢٤ه و دخل يجانة وسكن قرطبة ،ثم عاد إلى إلبيرة و توفي بها سنة ١٩٩٥ قال أبو عمرو المقرى : كان ذا حفظ المسائل ، حسن التصنيف الفقه ، وله كتب كثيرة ألفها في الوثائق ، والزهد ، والمواعظ ، وولع الناس بها وانتشرت في البلدان ، وكان يقرض الشعر ويجود صوغه ، وكان له حظ وافر من علم العربية ، سمعته يقول : أصلنا من تنس ، وسئل : لم قيل لكم بنو أبي زمنين ؟ فقال : لا أدري ، كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك » . له كتب كثيرة في الفقه والزهد والمواعظ منها «حياة القلوب» ، و « المقرب » في المدونة وشرح مشكلها ، و « منتخب الأحكام » ، و « أنس المريد » وغير ذلك . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٤٨٤ ، الترجمة رقم ١٠٤٧ ، و « جذوة المقتبس » ص ٢٥٠ ، الترجمة رقم ٢٥٠ ، و « الديباج المذهب » ص ٢٥٠ ،

#### المائة الخامسة ( ۱۱۰۷ – ۲۰۱۰ = ۲۰۱۰ )

العشرة الأولى منها ( ٤٠١ – ٤٠٠ هـ = ١٠١٠ – ١٠٢٠ م )

عبد القيروان سنة الفقيه أبو الحسن القابسي "" بالقيروان سنة ثلاث وأربعهائة . وكذلك الشيخ الإمام المحدّث أبو عبد الله محمد

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني القسابسي ، شيخ المالكية بافريقية في عصره . كان حافظاً للحديث وعله ورجساله ، فقيها أصوليا متكلما مصنفا صالحاً متقناً ، أعمى . من أهل القيروان . والقابسي نسبة إلى مدينة قابس بالجمهورية التونسية . وفي « نكت الهميان »: « سمي القابسي لأن عمه كان يشد عمته شدة قابسية » ، وقسال أبو بكر الصقلي ، قال أبو الحسن القابسي : « كذب علي وعليك فسموني القابسي وما أنا قابسياً ، وإلا فأنا قيراوني ، وأنت دخل أبوك مسافراً إلى صقلية فنسب اليها » . ولد سنة ٤٣٢ ه ورحل إلى المشرق سنة ٢٥٧، وحج وسمع صحيح البخاري بمكة من أبي ريد ، ثم عاد إلى القيروان سنة ٢٥٧ ه . وتوفي بها في ربيع الآخر سنة ٤٠٣ ورقاه الشعراء وضربت الأخبية على قبره . له تصانيف =

ابن يوسف الفرَضى '' تعلق باستار الكعبة وسال الله أن يموت شهيداً ثم ذكر ألم الضرب بالحديد فبدا له وندم وأراد المراجعة ثم قال استحييت من الله أن أراجعه ، فتوفي شهيداً بقرطبة في السنة المذكورة وهي سنة ثلاث وأربعائة .

<sup>=</sup> منها « الممهد » في الفقد وأحكام الديانات ، و «ملخص الموطأ » و « المنقد من شبه التأويل » ، و « المنبه الفطن من غوائل الفتن » وغير ذلك . أنظر «نكت الهميان» ص ٢١٧ – ٢١٨، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ١٠٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٦٨ ، و « معالم الإيمان » ج ٣ ص ١٦٨ ، و ما بعدها ، و « فهرست ما رواه عن شيوخه » ص ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٠٥ ، و « هدية العارفين » ج ١ ص ٦٨٥ .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي ، المعروف بابن الفرضي : مؤرخ ، حافظ ، أديب ، ولد بقرطبة سنة ٣٥١ ه وتولى قضاء بلنسية في دولة محمد المهدي المرواني ، ثم رحل إلى المشرق سنة ٣٨٦ ه فحج وأخذ عن شيوخ عدة ، وعاد إلى قرطبة وقد جمع علماً كثيراً ، فاستقر بها إلى أن قتله البربر يوم فتحها ، شهيداً في داره سنة علماً كثيراً ، فال أبو مروان بن حيان : «لم ير مثله بقرطبة من سعة الرواية وحفظ الحديث ، ومعرفة الرجال والافتنان في العلوم إلى الأدب البارع والفصاحة المطبوعة » . له كتب منها « تاريخ علماء الأندلس » و « المؤتلف والمختلف » المطبوعة » . له كتب منها « تاريخ علماء الأندلس » وغير ذلك . أنظر « الصلة » في الحديث ، و « أخبار شعراء الأندلس » وغير ذلك . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٢٥١ – ٢٥١ ، الترجمة رقم ٣٧٧ ، و « جذوة المقتبس» ص ٢٥١ و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٩٠ – ٢٩١ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٩٠ – ٢٩١ ، و « شذرات الذهب » ج ٣

\* • • • • وتوفي المحدّث الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (''

صاحب كتاب « علوم الحديث » سنة خمس وأربعائة وسنه أربع
وثمانين سنة وانتهى في ذكر وفياته إلى سنة عشرين وثلاثمائة وذكرهم

(١)هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهاني النيسابوري ، الشهير بالحاكم ، ويعرف بأبن البيّع : إمـــام أهل الحديث في عصره ومن أكار المصنفين فســه . ولد سنة ٢٣١ ه بنسابور . ورحل إلى العراق سنة ٣٤١ هـ ، وحج ، وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر . وأخذ عن نحو ألفي شيخ . وولي قضاء نيسابور سنة ٣٥٩ هـ في أيام الدولة السامانية ، ثم قلد قضاء جرجان فامتنع ، وكان ينفذ في الرسائل إلى ملوك بني بويه ، فيحسن السفارة بينهم وبين السامانيين . وكان من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه . صنف كتباً كثيرة جداً ، قـــال ابن عساكر : « وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخمسائة جزء » ، منها « تاريخ نيسابور » قال فيه السبكي : « وهو عندي من أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها » . و « المستدرك على الصحيحين » أربع مجلدات ، و « معرفة علوم الحديث »، و « المدخل » في أصول الحديث ، و « فضائل الإَمام الشَّافعي » وغير ذلك. توفي سنة ه٠٠ ه بنيسابور . أنظر «وفيات الأعيان» ج ٣ ص ٤٠٨ – ٤٠٩٠ و « لسان الميزان » ج ٥ ص ٢٣٣ – ٢٣٤ ، و «طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ج ٤ ص ١٥٥ – ١٧١ ، و « تذكرة الحفاظ» ج ٣ ص ٢٢٧–٢٣٣ ، و « تاریخ بغداد » ج ٥ ص ٤٧٣ – ٤٨٤ ، و « ميزان الاعتدال » ج ٣ ص ۲۰۸ وما بعدها ، و « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ٣٢٠ وما بعدهــــا ، و « تبین کذب المفتري » ص ۲۲۷ – ۲۳۱ ، و « غـــایة النهایة » ج ۲ =

على طبقات ولم يذكر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير العشرة وأنسآ وترك كثيراً من المشاهير .

٢٠٦ ــ وتوفي أبو حامد الاسفراييني (١) سنة ست وأربعمائة .

= ص ١٨٤ – ١٨٥ ، و « شرحــا ألفية العراقي » ج ١ ص ٣٠ – ٣١ ، و « شنرات الذهب » ج ٣ ص ١٧٦ – ١٧٧ ، و « البداية والنهاية » ج ١١ ص ٣٠٥ ، و « الأنساب » ص ٩٩ ب .

(۱) هو أبو حامد أحمد بن محمد أبي طاهر بن أحمد الاسفراييني، من أعلام الشافعية ، وشيخ العراق في عصره ، ولد سنة ٤٤٣ ه في أسفرايين ( وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور ، على منتصف الطريق إلى جرجان ) ورحل إلى بغداد سنة ٣٦٣ وقيل ٣٦٤ ه فتفقه فيها على ابن المرزبان وغيره ، ثم درّس الفقه بها إلى حين وفاته سنة ٢٠٤ ه . قال الخطيب البغدادي : «أقام ببغداد مشغولاً بالعلم حتى صار أوحد وقته ، وانتهت إليه الرياسة وعظم جاهه عند الملوك والعوام ، وقد رأيته غير مرة وحضرت تدريسه ، وسمعت من يذكر أنه كان يحضر دروسه سبعائة متفقه » . له كتب منها « الرونق » مختصر في الفقه ، ومطول في « أصول الفقه » نحو خمسين مجلداً ، و«البستان» و « هدية العارفين » ج ١ و « و « هدية العارفين » ج ١ و « تاريخ بغداد » ج ٤ ص ٣٦٨ – ٣٨٠ ، و « هدية العارفين » ج ١ طاهر ، و « طبقات الفقهاء الشافعية » ص ١٠٧ ، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٢١ وما بعدها ، و « البداية والنهاية » ج ٢ ص ٢٠ و ٢٠ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٠ و ٢٠ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٤ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ج ١ ص ٢٥ و « معجم البلدان » ح ص ٢٥ و « معجم البلدان » و « مع

9.3 \_ وتوفي الحافظ أبو محمد عبد الغني (١) بمصر سنة تسع وأربعهائة، وفي هذه السنة توفي الخطيب ابن نُباتة (٢) صاحب كتاب الخطب وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بنصف شهر واقفا على المقابر وهو يدعو بيده .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي، كان حافظ مصر في عصره ، عدالمًا بالأنساب ، ولد سنة ٣٣٢ هـ وروى عن الدارقطني وطبقته ، ثم رحل إلى الشام فسمع من مشايخها وعاد إلى القـــاهرة . كانت بينه وبين جنادة الهروي وأبي علي المقرىء الانطاكي مودة ، فلما قتلهما الحاكم بأمر الله ، استتر بسبب ذلك خوفًا أن يلحق بهما لاتهامه بمعاشرتها ، وأقام مستخفياً مدة حتى حصل له الأمن فظهر . سئل الدارقطني: هل رأيت في الحديث أحداً يرجى علمه ؟ فقال : « نعم ، شاباً بمصر كأنه شعلة نار يقال له عبد الغني ، ، فلما خرج الدارقطني من مصر جاء المودعون وتحزنوا على مفارقته وبكوا ، فقال : لقد تركت عندكم خلفًا » يعني عبد الغني . له كتب منها « مشتبه النسبة » ، و « المؤتلف والمختلف » في أسماء نقلة الحديث وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ١٨٨ – ١٨٩ ، و «وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٩٠ – ٣٩١ ، و « شرح ألفية العراقي » ج ٢ ص ٨٤. (٢) كذا في الأصل. والصواب سنة ٣٧٤ ه. وهو أبو يحيى عبدالرحيم ان محمد بن اسماعيل بن نباتة الفارقي ، صاحب الخطب المنبرية ، كان إِمَامًا فِي عَلْومُ الأَدْبِ ، أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ خَطْبِهِ لَمْ يَعْمَلُ مَثْلُهَا فِي مُوضُوعُهَا ، وهي مسجوعة حسنة الأسلوب ، فيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته . ولد سنة ٣٣٥ ه ببلدة منافارقين بديار بكر ، ونسبته إلىها . وسكن حلب فكان خطيبها وبها اجتمع بأبي الطب المتنى في خدمة سنف الدولة الحمداني . قال ابن خلكان : «وكان سيف الدولة كثير الغزوات ، فأكثر ابن نباتة من =

## العشرة الثانية من المائة الخامسة ) ( ٤١١ – ٤٢٠ هـ = ١٠٢٠ – ١٠٣٠ م )

الكرامات أبو محمد عرز ابن خلف" المؤدب بتونس سنة ثلاث عشرة وأربعائة ودُفِن بداره نفعنا الله ببركاته .

<sup>=</sup> خطب الجهاد ليحض الناس عليه، ويحثهم على نصرة سيف الدولة، وكان رجلاً صالحاً ». توفي سنة ٢٧٤ بمسقط رأسه . له « ديوان خطب » طبع بالقاهرة سنة ١٣٠٦ ه ، ١٣٠١ ، ١٣٠٩ ، ١٣٠٩ ه وفي بيروت سنة ١٣١١ ه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٣١ – ٢٣٣، و «شذرات الذهب » ج ٣ ص ٨٣ – ٨٤ وفيه بعد الفارقي : « اللخمي العسقلاني المولد ، المصري الدار » . و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ٢٨٨ – ٢٨٩ وما فيها من مصادر .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي « المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » طبعة ١٩٦٧ و « إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان» طبعة ١٣٨٣ ه : « مات سنة ٢٦٣ ه وقد أناف عن السبعين »، وهو محرز بن خلف الصديقي، من كبار علماء تونس وصلحائها . أنظر « المؤنس » ص ١٣ حاشية رقم ٣ ، و « إتحاف أهل الزمان » ج ١ ص ١٣٤ .

## العشرة الثالثة من المائة الخامسة ( ۲۲۱ – ۲۳۰ هـ = ۱۰۳۰ – ۱۰۳۹ م )

(۱) على بن نصر (۱) البغدادي المالكي صاحب «المعونة» و «التلقين» عصر سنة اثنتين وعشرين

والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفسرا إذا تفقَّه أحيا مالكاً جدلاً وينشر الملك الضليل إن شعرا

ثم توجه إلى مصر ، فعلت شهرته ، وشاع فيها ذكره ، ومات بهــا سنة ٤٢٢ هـ . قال ابن النبهاهي : « وسبب خروجه عن حضرة بغداد ، كلام =

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، الثملبي البغدادي، قاض ، من فقهاء المالكية ، كان أديباً شاعراً . ذكره ابن بسام في «الذخيرة» فقال : «كان بقية الناس ، ولسان أصحاب القياس ، وقد وجدت له شعراً معانيه أجلى من الصبح ، وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح » . ولد ببغداد سنة محمد وبي القضاء في اسعرد وبادرايا في العراق وقيل في بادرايا وباكسايا مرحل إلى الشام فمر في طريقه بمعرة النعان ، وبها يومئذ أبو العلاء المعري ، فأضافه ، وفي ذلك يقول في جملة أبيات :

وأربعائة وسنّه اثنتان وستون سنة ومن أشياخه أبو القاسم بن الجلاب (۱) وقال عبد الوهاب للامير الذي أعانه على مطالبه: « جزاؤك عندي أن أشكرك عند ربّي بعد موتي» قال ذلك عند احتضاره.

٤٢٦ \_ وتوفي أصبغ بن السمح (٢) صاحب العلوم الفلكية بغرناطة سنة ست وعشرين وأربعهائة .

= نقل عنه انه قاله في الشافعي، وطلب لأجله ، فعجّل بالفرار منها خائفاً على نفسه » . له كتب منها : « التلقين » في فقه المالكية، و « الإشراف على مسائل الخلاف » و « شرح فصول الأحكام » وغير ذلك . ومن شعره :

بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق

- (۱) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب؛ فقيه مالكي؛ توفي سنة ۳۷۸ ه. له كتاب « التفريع » . أنظر « شذرات الذهب » ج ۳ ص ۹۳ ، و « فهرست ما رواه عن شيوخه » ص ۶۸۲ . \*
- (٢) هو أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح المهري، عالم بالحساب والهندسة والفلك وله عناية بالطب، من أهل قرطمة، انتقل إلى غرناطة فعلت شهرته =

= وشاع فيها ذكره . كان من مفاخر الأندلس. له كتب منها «تفسير كتاب اقليدس » و « ثمـــار العدد » و « المدخل إلى الهندسة » وغير ذلك . توفي بغرناطة سنة ٢٦٤ ه . أنظر « التكلة » لابن الآبار (فهرسته) ، و «الإحاطة» ج ١ ص ٢٦٤ .

(١) هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا ، الفيلسوف الرئيس ، صاحب بأفنشة بالقرب مِن بخـــاري سنة ٣٧٠ هـ ، وانتقل مع أسرته إلى بخاري سنة ٣٧٥ هـ ، وأتم دراسة اللغة والأدب وهو في سن العاشرة ، ثم طاف البلاد ، وناظر العلماء ، واتسعت شهرته وولي الوزارة مرتين في همذان بين سنة ٤٠٦ و٤١١ ه ، ثم ترك الوزارة وسجن بعض الزمن وظل زمنــاً آخر مختبئاً حتى تمكن من الفرار إلى أصفهان سنة ١٤٤ ه ، فصنف بها أكثر كتمه . وعاد في أواخر أيامه إلى همذان ، فمرض في الطريق ومات بها سنة ٤٢٨ ه. وقبره لا نزال بزار بهمذان إلى الآن . ولقد ألمَّ ان سينا بكل معارف عصره إلمامًا عجيبًا حتى فتن الأجيال اللاحقة التي خلقت منه شخصًا أسطوريًا هائلًا ، وبرز بصفة خاصة في الطب ، وكان يتهافت الأمراء علمه لطمه ، أما الفلسفة فهي مبدان انتصاره الخالد ، فقد حلت كتبه محل كتب أرسطو عند فلاسفة الأجيال اللاحقة ، قال ابن خلدون : « وتجد الماهر منهم عاكفًا على كتاب الشفاء والاشارات والنجاة » . أشهر كتبه « القانون » في الطب ، بقى معولاً عليه في علم الطب وعمله ، ستة قرون ، وترجمـــه الفرنج إلى لغاتهم ، وكانوا يتعلمونه في مدارسهم ، ومما يدل على سعة انتشاره بين الغربيين أنه طبع = الميم والذال المعجمة \_ سنة ثمان وعشرين وأربعائة .

= باللاتينية ست عشرة مرة في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الخامس عشر، وأعيد طبعه عشرين مرة في القرن السادس عشر . وكان من أهم مراجع جامعة مونبلييه حتى العقد الثـالث من القرن التاسع عشر . ومن تصانيفه « الشفاء » في الحكمة ، و « أسرار الحكمة المشرقية » و« حي بن يقظان » و« الإشارات » و« أسرار الصلاة » في ماهيـــة الصلاة وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ . وأرجوزة في « المنطق » و« المصاد » و« الطير » وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٣٤ - ٢٣٧ ، و « خزانة الأدب » للبغدادي ج ٤ ص ٤٦٦ ، و « تاريخ مختصر الدول » لان العبري ص ٣٢٥ ، ود وفيات الأعيان » ج ١ ص ٤١٩ – ٢٢٤ ، و« لسان الميزان» ج ۲ ص ۲۹۱ ؟ و د تراث العرب العلمي » ( طبعـــة ۱۹۲۳ ) ص ۳۲۲ ــ ٣٣٤ ، و « مؤلفات ابن سينــا » للأب قنواتي ص ٢٦ ، و « دائرة المعارف البريطانية » مادة « ابن سينا » و « تاريخ حكماء الاسلام » ص ٢٧ ــ ٧٧ ، الاسلامية ، ج ١ ص ٢٠٣ – ٢١٠ ، وما بها من مراجع و « الكامل في التاريخ» لابن الأثير في سنة ٤٢٨، ود روضات الجنات » ص ٢٤١، و« تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي، لبراون، ترجمة الشواربي ص ١٣١، و« تاريخ الفلسفة في الاسلام» لدى بور ص ١٦٤، و« الشمخ الرئيس ان سينا » للعقــاد ، و« ابن سينا الفيلسوف » لبولس مسعد ، و« ابن سينا بين الدين والفلسفة » لحمودة عزابة ، و « إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية ج ٢ ص ٣٦٦، ( طبعة ١٣٥٧ هـ ) و« الرد على المنطقيين » ص ١٤١ – ١٤٤ ، و« الذريعة إلى تصانيف الشيعة » ج ٢ ص ٤٨ - ٩٦، ثم ج ٧ ص ١٨٤ ، و «الفهرس =

= التمهيدي » ص ٤٥٣ – ٢٦٤ و ٥٦٥ – ٥٦٦، و «الكتاب الذهبي » للمهرجان الألفي لابن سينا، بغداد سنة ١٩٥٢، و « المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء في سنة ٢٨٤ ، و « مؤلفات ابن سينا » لأمين مرسي قنديل ١٩٥٠، و « عيون الأنباء » ج ٢ ص ٧ ، وما بعدها .

(١) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي : من أمّة اللغة والأدب ومن أوفر كتتاب القرن الخامس الهجري انتاجاً . كان فرّاءاً يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته . ولد في نيسابور سنسة ٣٥٠ ه . واشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ ، له مؤلفات كثيرة ممتعة في موضوعات مختلفة ، منها « يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » أربعة أجزاء ، في تراجم شعراء المائة الرابعة للهجرة ، و « فقه اللغة » و « لطائف المعارف » و « سحر البلاغة » و « ما جرى بين المتنبي وسيف الدولة » و « أحسن ما سمعت » و « الإعجاز والإيجاز » وغير ذلك . أنظر « حياة الحيوان » للدميري ج ١ ص ١٦٣ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٥٠ — ٣٥٠ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٢ ص ١٩٣٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٣

(٢) كذا في الأصل ، وهو غلط . فالثمالبي المترجَم له لم يكن مفسراً وليس له كتاب في التفسير ، وأغلب الظن ان المؤلف قد خلط بين الثعالبي والثعلبي ( ويقال له : الثعالبي أيضاً ) المتوفى سنة ٤٢٧ ه صاحب « الكشف والبيان في تفسير القرآن » المعروف بتفسير الثعلبي .

وعشرين وأربعهائة . وفيها توفي القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله''' ابن مغيث القصار ''' الاندلسي من رواة الموطّــا .

<sup>(</sup>۱) هو يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث ، أبو الوليد ، المعروف بابن الصفار : قاض أندلسي ، كان شديد الميل التصوف والصوفية في العبادة . استقضي في أول أمره ببطليوس وأعمالها ، ثم صرف عنها وولي الخطبة بجامع الزهراء مع خطة الشورى ، ثم ولي أحكام القضاء والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة . ثم صرف عن ذلك كله ولزم بيته إلى أن قلده المعتد بالله الخليفة هشام بن محمد المرواني القضاء بقرطبة سنة ١٩٩ هـ ، وبقي قاضيا إلى أن مات سنة ٢٩٩ هـ . قال ابن مهدي: كان من أهل العلم بالحديث قائلاً والفقه ، كثير الرواية عن الشيوخ ، وافر الحظ من علم اللغة والعربية ، قائلاً للشعر النفيس في معاني الزهد وما شابهه ، بليغاً في خطبه ، كثير الخشوع فيها ، ما رأيت فيمن لقيت من شيوخي من يضاهيه في جميع أحواله النح . . ». له تصانيف منها « فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل » ، و « فضائل المتقطعين إلى الله عز وجل » ، و « فضائل المتقطعين إلى الله عز وجل » ، و « المعرب » المتهجدين » وغير ذلك . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ١٩٨٤ – ١٨٦ ، الترجمة رقم ١٥١٢ ، و « بغية الملتمس » ص ١٩٨ ، و « المغرب في حلى المغرب » المذهب » ص ١٥٩ ، و « العرب في حلى المغرب » المذهب » ص ١٥٩ ، و « العرب المناه المذهب » ص ١٥٩ ، و « العرب المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب و « العرب المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب و « المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب و « المناه » ص ١٥٩ ، و « العرب » و « الديباج المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « الديبا المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « الديبا المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « الديبا المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » ص ١٩٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » و « المناه » ص ١٩٩ ، و « المناه » ص ١٥٩ ، و « المناه » و

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ومثله في « الديباج » والصواب « الصفار » كا في « الصلة » . قال الزبيدي في « التاج » ج ٣ ص ٣٣٩ : « وبنو الصفار ، من أهل قرطبة ، قبيلة » .

٤٣٠ ـ وفي سنة ثلاثين وأربعهائة توفي الشيخ أبو عمران موسى بز أبي حجاج الفــاسي (١) بالقيروان ودفن بداره . وفي هذه السنة توفي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (٢) صاحب « الحلية » .

<sup>(</sup>۱) هو موسى بن عبس بن أبي حجاج ( وقيل بن أبي حاج واسمه يحج ) الغفجومي ، أبو عمران ، فقيه مالكي ، انتهت اليه رياسة العلم بالقيروان ، نسبته إلى غفجوم ( فخذ من زناتة ، من البربر ) وأصله من فاس ، من بيت يعرف فيها ببني حجاج . نزل القيروان وبها مات سنة ٣٠٠ هـ . دخل الأندلس طلباً للعلم فسمع بقرطبة من الاصيلي وأبي عثان سعيد بن نصر وأبي الفضل أحمد بن قاسم البزاز وغيرهم . ورحل إلى المشرق فزار مصر وبغداد وحبح مرات ، ثم عاد إلى القيروان وأقرأ الناس بها مدة ، ثم ترك الإقراء ودارس الفقه وأسمع بها الحديث . قال حاتم بن محمد: «كان من أحفظ الناس وأعلمهم ، جمع لفظ الفقه والحديث والرجال ، وكان يقرأ القراءات ويجودها مع معرفة بالجرح والتعديل ، ولم ألق أحداً أوسع منه علماً ولا أكثر رواية » . أنظر سلاح والتعديل ، ولم ألق أحداً أوسع منه علماً ولا أكثر رواية » . أنظر ص ١٣٣٨ الترجمة رقم ١٩٢٧ ، و «جذوة المقتبس» و « الديباج » ص ١٩٤٢ و ما بعدها ، و « النجوم الزاهرة » ج ٥ ص ٣٠٠ و « دليل مورخ المغرب» الترجمة رقم ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، من أعلام المحدثين، وأكابر الحفاظ الثقات ، ولد سنة ٣٣٦ ه بأصبهان . له كتب منها « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » عشرة أجزاء . ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ فقال: «إن كتاب الحلية حمل في حياة المصنف إلى نيسابور فاشتروه =

## العشرة الرابعة من المائة الخامسة ( ۲۳۱ – ۶۶۰ هـ ۱۰۳۹ – ۱۰۶۹ م )

٤٣٢ ــ توفي الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة وقــال بمحضر الناس: هذا ملك الموت قد أقبل سالتك بالله ألا ما رفقت بي . فمات بسهولة عقب كلامه من غير تراخ رضي الله عنه . رضي الله عنه .

٤٣٥ \_ وتوفي الإمـــام أبو ذر الهرَوي '`` سنة خمس وثلاثين وأربعهائة .

<sup>=</sup> بأربعائة دينار » . وقال الحسافظ السلفي: «لم يصنف مثل كتاب حلية الأولياء » . وله « ذكر أخبار أصبهان » مجلدان ، و «الشعراء» ، و «معرفة الصحابة » . توفي في أصبهان سنة ٢٣٠ ه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٧٥ ، الترجمسة رقم ٣٢ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٤٥ ، و «طبقات الشافعية الكبرى» ج ٤ ص ٢٥ وما بها من مراجع ، و « ميزان الاعتدال » ج ١ ص ٢٠١ – ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ وفي «شجرة النور »:توفي سنة ٣٥٤ أو ٣٣٤ ه. =

٤٣٦ \_ وتوفي أبو القياسم المرتضى (١) الشريف المتكلم سنة ست وثلاثين وأربعهائة .

= وفي «كشف الظنون»: سنة ٣٩٦ ه. وفي « هدية العارفين » سنة ٣٦١ ه. وهو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير ، أبو ذر الأنصاري الهروي . فقيه مالكي ، عالم بالحديث ، من الحفاظ الثقات ، أصله من هراة نزل بمكة ومات بها . قال ابن العهاد : «كان ثقة مثقفا دينا عابداً ورعاً بصيراً بالفقه والأصول .. » . له تصانيف منها « تفسير القرآن » و « المستدرك على الصحيحين » ، و « السنة والصفات » ، و « معجهان » أحدهما فيمن روى عنهم الحديث ، والثاني فيمن يفهم ولم يأخذ عنهم ، و « دلائل النبوة » وغير ذلك . أنظر « هدية العارفين » ج ١ ص ٢٥٠ ، و «شجرة النور» ص ١٠٤ ، و «تبيين كذب المفتري » ص ٢٥٥ ، و « فهرس الفهارس » ج ١ ص ٢٥٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٥٠ .

(١) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم ، من أحفاد الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب: نقيب الطالبيين ، كان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر . ولد ببعداد سنة ٣٥٥ ه ، وحد ث عن سهل الديباخي والمرزباني وغيرهما ، وولي نقابة العلوية . وكثير من المؤرخين والباحثين يرون أنه هو جامع « نهج البلاغة » لا أخوه الشريف الرضي ، قال ابن حجر : « وهو المتهم بوضع كتاب « نهج البلاغة » ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على رضي الله عنه . النه». له تصانيف كثيرة منها « الغرر والدرر » و « تفسير القصيدة المذهبة » و « المسائل الناصرية » و « إنقاذ البشر من الجبر والقدر » و « تنزيه الأنبياء » وغير ذلك . توفي =

= ببغداد سنة ٣٣٦ ه. أنظر « لسان الميزان » ج ٤ ص ٢٢٣-٢٢٠ ، وه ميزان الاعتدال » ج ٢ ص ٢٢٣ ، وها بعدها ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣ – ٢ ، و « معجم الأدباء » ج ٥ ص ١٧٣ – ١٧٩ ، و « الذريعة » ج ٢ ص ١٠٤ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ٢٤٩ ، و « تاريخ بغداد » ج ١١ ص ٢٠٤ – ٣٠٤ ، و « دمية القصر » ص ٢٥ ، و « البداية والنهاية » ج ١٢ ص ٥٠٠ و « البداية والنهاية » ج ١١ ص ٥٠٠ و « روضات الجنات » ص ٣٨٣ ، و « مرآة الجنان » ج ٣ ص ٥٥ ، و « بغية الوعاة » ص ٣٥٠ ، و « الكامل في التاريخ » . أنظر فهرسته ، و « جهرة الأنساب » ص ٥٥ ، و فيه وفاته سنة ٣٣٧ .

(۱) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ، ثم الأندلسي القرطبي : من أكابر القراء والمجودين ، عالم بالتفسير والعربية . ولد سنة ١٩٥٥ بالقيروان ، ورحل إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وتردد على المؤدبين وأكمل القرآن ورجع إلى بله . ثم زار المشرق ثلاث مرات وخرج إلى مكة فأدى فريضة الحج وجاور ثلاثة أعوام وعاد إلى القيروان . ثم دخل الأندلس وسكن قرطبة وخطب وأقرأ بجامعها ، وتوفي فيها سنة ٢٩٧ ه . قال ابن بشكوال : «كان حبراً فاضلا ، متواضعاً متديناً ، مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة » . له تصانيف منها « التبصرة في القراءات السبع » ألنفه بالقيروان سنة ٢٩٦ ه ، و « مشكل الغريب » ألنفه بكة سنة ٢٨٩ ه ، و « مشكل الغريب » ألنفه بيت المقدس سنة بكة سنة ٣٨٩ ه ، و « المداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وتفسيره في ٢٠ جزءاً ، و « الموجز في القراءات » النهاية » في معاني القرآن وتفسيره في ٢٠ جزءاً ، و « الموجز في القراءات »

والإعراب، سنة سبع وثلاثين وأربعهائة وسمع كتاب التفسير (''على مؤلفه أبي عمرو الداني ('') سنة ثمان وثلاثين وأربعهائة .

وه الإيجاز » في الناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك، وقد ألفها بقرطبة سنة وهم مهم منظر « الصلة » لابن بشكوال ج ٢ ص ٢٣٦-٣٣٣ ، الترجمة وقم ١٣٩٠ ، و « غاية النهاية » و ٢ ص ٣٠٩ - ١٣٥ ، الترجمة م٢٠ ، و « غاية النهاية » ج ٢ ص ٣٠٩ – ٣٠٠ ، الترجمة رقم ٣٦٤٥ ، و « معجم الأدباء » ج ٧ ص ١٧٣ – ١٧٥ ، و « وفيات الأعيان » ج ٤ ص ٣٦١ – ٣٦٤ ، و « بغية الوعاة » ص ٣٦١ ، و « نزهة الالباء » ص ٤٢١ ، و « معالم الإيان » ج ٣ ص ٣١٣ ، و « نزهة الالباء »

(١) كذا في الأصل ، والصواب « التيسير في القراءات السبع » .

(٢) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني ، ويقال له ابن الصيرفي ، من موالي بني أمية ، من حفاظ الحديث ومن الأغهة في علم القرآن ورواياته وتفسيره . ولد سنة ٣٨٦ ه بقرطبه ، وابتدأ بطلب العلم في سنة ٣٨٦ ، ورحل إلى المشرق سنة ٣٩٧ ، فزار مصر ومكث بها سنة ، وحج ، وعاد إلى الأندلس سنة ٩٣٩ ، ثم خرج إلى سرقسطة سنة ٣٠٤ ، وسكن بها سبعة أعوام ، ثم رجع إلى قرطبة . وفي سنة ٢١٤ ، عهاد إلى دانية فاستوطنها حتى مات سنة ٤٤٤ ه . قال ابن بشكوال : «كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه ، وله معرفه بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونله ، وكان حسن الخط ، جسد الضبط ، من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم ، متفنناً بالعلوم، جامعاً لها معتنياً بها». له أكثر من =

# العشرة الخامسة من المائة الخامسة ( 221 – 200 هـ = 1029 – 1009 م

لله وتوفي الشيخ القاضي الفقيه المحقق أبو إسحاق التونسي (١) سنة ثلاث وأربعين وأربعهائة .

<sup>=</sup> مائة تصنيف ، منها « التيسير » في القراءات السبع، و « المقنع » في رسم المصاحف ونقطها ، و « البيان في عد آي القرآن » و « جامع البيان » في القراءات ، وغير ذلك . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٤٠٥ ، الترجمة رقم ٨٧٨ ، و فيه انه « من أهل قرطبة من ربض قوته راشه » . و « جذوة المقتبس » ص ٣٠٥ ، الترجمة ص ٣٠٥ ، الترجمة من ٢٧٠ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ٣٠٥ ، الترجمة رقم ٢٠٢ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي . قال ابن فرحون : «كان جليلاً فاضلاً عالماً » . له « شرح على المدونة » . أنظر « الديباج » ص ٨٨ – ٨٩ .

# العشرة السادسة من المائة الخامسة ( 201 – 270 هـ = 1000 – 1071 م )

٤٥٦ \_ توفي الشيخ القاضي أبو الحسن على الماوردي (١) صاحب كتاب الأحكام السلطانية سنة ست وخمسين وأربعهائة .

وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، من أكابر الفقهاء الشافعية ، ومن العلماء الباحثين ، ولد في البصرة سنة ٣٦٤ ه و تعلم في البصرة وبغداد ، ولي القضاء في بلدان كثيرة ، ثم جعل « أقضى القضاة » في أيام القائم بأمر الله العباسي . قال ياقوت : « كان عالما بارعاً متفنناً شافعياً في الفروع ومعتزلياً في الأصول على مسا بلغني ، وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوئهم ويرتضون بوساطته ويقفون بتقريراته » ، التسبته إلى بيع ماء الورد . توفي في بغداد . له تصانيف كثيرة نافعة منها : « أدب الدنيا والدين » و «الأحكام السلطانية » و «أعلام النبوة » و «العيون والنكت » في تفسير القرآن ، و « الحاوي » في فقه الشافعية وغير ذلك . أنظر «معجم الأدباء» ج ه ص ٤٠٧ – ٤٠٥ ، و «طبقات الشافعية الكبرى» =

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٥٥٠ ه .

= ج ٥ ص ٢٦٧ ، و « تاريخ بغداد » ج ١٢ ص ١٠٢ ـ ١٠٣ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٨٥ ، و « مفتاح السعادة » ج ٢ ص ١٩٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٩٤ ، و « لسان المايزان » ج ٤ ص ٢٦٠ ، و « المنتظم » ج ٨ ص ١٩٩ . ص ٢٦٠ ، و « المنتظم » ج ٨ ص ١٩٩ .

(١) هُو أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحسين بن علي البيهقي؛ حجة في الحديث وفقه الشافعي ، ولد سنة ٣٨٤ ه بخسرُ وجرد من قرى بيهق ، بنيسابور ورحل كثيراً وحصَّل علماً واسعاً بالحديث والعقائد على مذهب الأشعري ، وطلب إلى نيسابور لتدريس فقه الشافعي ، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة ٤٥٨ ه ونقل جثانه إلى بلده . قال إمــام الحرمين : « ما من شافعي إلا وللشافمي عليه منتة إلا البيهقي ، فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه » وقال الذهبي : « لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف » . له تصانیف كثيرة منها: «السنن الكبرى» طبع في حيدر آباد بالهند في سني ١٣٤٤ \_ ١٣٥٦ في عشرة مجلدات ضخام . و « الأسماء والصفات » و « القراءة خلف الإمام » وهو جزء متوسط في ١٦٠ صفحة ، و « الجامع المصنف في شعب الإيمان » وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٥٧ ــ ٥٨ ، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي ج ٣ ص ٢٨٩ – ٣١٧ طبعة الهند ، و « البداية والنهاية » ج ١٢ ص ۹۶ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣٠٤ \_ ٣٠٥ ، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٨ ، و « طبقات الحفاظ » للسيوطي ج ١٤ ص ١٣ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٤ ص ٢٩٩ ــ ٣٠٠ وما بها من مراجع أجنبية ، و « معجم البلدان » ج ١ ص ٨٠٤ ـ ٥٠٥ ، و «الأنساب» ص ۱۰۱ ، و «تبيين كذب المفتري» ص ٢٦٥ ، و « العبر » ج٣ ص ٣٤٢ .

وفيها (١) توفي أبو محمد علي بن أحمد الفارسي (٢) .

#### (١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٥٦ ه .

(٢) هو أبو محمد على بن أحمد بن سميد بن حزم الظاهري ، عالم الأندلس في عصره ، وأحــد أُمّة الاسلام . ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ ه في بيت أصالة وحكم ، إذ كان أبوه وزيراً لدولة بني عامر في الأندلس ، فنشأ نشأة عزيزة ، ونال قسطاً وافراً من التعليم ، وإن كانت الفترة التي عاصرها حافلة بالفتن والأحداث ، مما جعله يذوق آلام النفي حيناً ، ويتعرض لمؤامرات السياسة وجوها المتقلب حيناً آخر .

ويتصل نسب أبيه بمولى فارسي ليزيد بن أبي سفيان ، وأصل آبائه من قرية منت لكيشم وهي على مسيرة نصف فرسخ من وكثبة على مصب نهر أديال في كورة لكبلة .

وكانت لابن حزم – ولأبيه من قبله – رياسة الوزارة وتدبير المملكة ، فزهد بها واعتزل أمور السياسة وتفرغ بكليته للعلم والتأليف ونشر آرائه والدفاع عنها، فإذا هو في علوم الدين إمام راسخ القدم حديد اللسان مبسوط الحجة ، خبير بالرواة والمنقولات ، حافظ للسنة وفنون الاجتهاد .

وكان ابن حزم ميالاً بطبعه إلى المناظرة ، شديد الوطأة على مخالفيه في الرأي ، ومن الأقوال الشائعة: «إن قلم ابن حزم كان في مضاء سيف الحجاج» وقد انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء ورماهم بالجهل والتضليل ، غير هيّاب لعلو أقدارهم ولا وجل من كثرة أتباعهم وأنصارهم ، فمالأوا على بغضه ، ونهوا عوامهم عن الإصغاء إلى أخطاء مذهبه ، وحذروا سلاطينهم منفتنته ، \_

= فأقصته الملوك وطاردته، فرحل إلى بلده وواصل الدرس والتأليف إلى أن توفي في الثامن والعشرين من شعبان سنة ٤٥٦ هـ. وروي أن المنصور الموحدي قال على قبره مرة : « كل العلماء عيال على ابن حزم » . وروى ابنه أبو رافع الفضل « أن مصنفاته بلغت الأربعائة ، وأن صفحاتها بلغت الثانين ألفًا » . أشهر مصنفاته « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ، و « الحلي » في ١٦ جزءاً ، و « الإحكام لأصول الأحكام ، و « طوق الحمــــامة » وغير ذلك . أنظر « جذوة المقتبس » ٣٠٨ – ٣١١ ، الترجمة رقم ٧٠٨ ، و « الصلة » ج ٢ ص ١٥٤ – ٤١٧ ، الترجمة رقم ٨٩٤ ، و « بغية الملتمس » الترجمة رقم ۱۲۰۶ ورقم ۲۱۲ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٣ ص ٣٤١ طبعة حيدر آباد ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ١٣ - ١٧ ، و « أخبار الحكماء » ص ۲۳۲ – ۲۳۳ ، و « معجم الأدباء » ج ٥ ص ٨٦ – ٩٧ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٣٦ – ١٤٤ وما بها من مراجع ، و « نفح الطيب » ج ١ ص ٣٦٤ وما بعدها ، طبعة بولاق ، و « لسان الميزان » ج ٤ ص ١٩٨ – ٢٠٢ ، و « الذخيرة » المجلد الأول من القسم الأول ص ١٤٠ وما بعدها ، و « اللباب » ج ١ ص ٢٩٧ ، و « الاعلام » ج ٥ ص ٥٥ ، و « مقدمة ان خلدون » ص ۳۵۷ و ۲۹۷ و ۸۰۱ و «دائرة معارف وجدی» ج ٣ ص ٤٣٠ ـ ٤٣٢ ، و « شــذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٢٧١، و «الكامل في التاريخ» أنظر فهرسته، و « التكلة » لابن الأبار الترجمة رقم ٤٣٢ ، و « دائرة المعارف البريطانية » ج ۱۳ ص ۳۵ ، و « فهرست ما رواه عن شیوخه » ص ۴۸۲ و ۴۹۲ و ۵۱۳ و ٥١٧ ، و « المغرب في حلى المغرب » ج ١ ص ٣٥٤ ، و «النجوم الزاهرة» ج o ص ٧٥ ، و « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٣٣،و «مطمح =

## العشرة السابعة من المائة الخامسة ( ٤٦١ – ٤٧٠ هـ = ١٠٧٨ – ١٠٧٨ م )

٤٦٢ \_ توفي الفقيه أبو القاسم السينوري (١) سنة اثنتين وستين وأربعهائة .

377 \_ وتوفي الإمام المحدّث الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محد بن عبد البر الأندلسي (٢) سنة ثلاث وستين وأربعهائة وسنه مائة

<sup>=</sup> الأنفس » ص ٥١١ طبعة الجوائب سنة ١٣٠٢ هـ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ١٠٤ – ١٠٥ طبعة ١٩٥٧ ، و «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز روزنثال ترجمة الدكتور صالح العلي ص ٥٤ – ٥٥ وأنظر فهرسته . و « ابن حزم » لمحمد أبي زهرة .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمَن بن فاضل بن علي بن صدون ، أبو القاسم بن أبي المجد ، ويعرف بابن السيوري ، فقيه ، مقرىء . قرأ على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي ، وقرأ عليه عبد النصير المربوطي . أنظر « غــاية النهاية » ج ١ ص ٣٧٦ الترجمة رقم ١٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري =

غير اثنتين '' وتوفي أبوه عبد الله سنة ثمانين وثلاثمائة بعد وفاة أبيه محمد بسبعة أشهر ، وسنون محمد هذا ثمانون سنة .

= القرطبي ، من كبار حفاظ الحديث، له علم واسع في التاريخ ، ولد بقرطبة سنة ٣٦٨ ه وروى عن أكابر أهل الحديث فيها . ثم تجول في الأندلس ، وولي قضاء لشبونة وشنترين ، وسكن دانية ، وبلنسية ، وشاطبة ، وبهما توفي سنة ٣٦٤ ه . قال أبو الوليد الباجي: « أبو عمر أحفظ أهل المغرب »، وقال أيضاً : « لم يكن بالأندلس مثل ابن عبد البر في الحديث » . ألف كتباً كثيرة أكثرها مهم . منها «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ، ٧٠ جزءاً ، قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه ؟ و « الاستيعاب في معرفة الأصحــاب » ، وهو معجم تاريخي للصحابة ، مجلدان ، و « الدرر في اختصار المغازي والسير » و « جامع بيان العلم وفضله » ، و « الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف »، و « الإنباه على قبائل الرواة » وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٦ ص ٦٤ \_ ٩٩ ، و « الصلة » ج ۲ ص ۲۷۷ ــ ۲۷۹ ، الترجمة رقم ۱۵۰۱ و «جذوة المقتبس» ص ٣٦٧ الترجمة رقم ٨٧١ ، و ﴿ مطمح الأنفس » ص ٦١ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣١٤ - ٣١٥ ، و «الديباج المذهب» ص ٣٥٧ ، و «تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا » ص ٣٩٦ ، و « المغرب في حلى المغرب » ج ٢ ص ٤٠٧ طبعة دار المعارف ، و « بغية الملتمس » ص ٤٧٤ ، و « شرحــا أُلفية العراقي » ج ١ ص ١١٩ ، و « تذكرة الحفاظ » للذهبي ، و « جمهرة الأنساب » ص ٢٨٥ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٥٥٠ .

(١) أغلب الظن أن المؤلف حسب تاريخ ولادة المترجم له في رجب سنة ٣٦٢ ه وفقاً لما ذكره الحميدي في جذوة المقتبس.والذي عليه المؤرخون أن =

278 \_ وفي سنة ثلاث وستين وأربعائة توفي الخطيب الحـــدث الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي أن صاحب تاريخ

= ابن.عبد البر ولد سنة ٣٦٨ ه وفقاً لما ذكره ابن بشكوال في « الصلة »نقلاً عن أبي علي الغساني ، قال : سمعت طاهر بن معوز يقول : سمعت أبا عمر يقول : « ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لخس بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وستين » . فيكون له خمس وتسعون سنة لا ثمان وتسعون .

(١) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي ، أبو بكر ، المعروف بالخطيب ، من كبار الحفاظ ، وأجلاء العلماء ، وأحد المؤرخين المقدمين . ولد سنة ٣٩٢ هـ ، وبدأ دراسته مبكراً جداً ، وقضى شبابه في الرحلة طلباً للحديث ، فزار البصرة والكوفة ونيسابور وهمدان وأصفهان ودمشق، وبرع في الفقة ونبغ فيه ولكن غلب عليه الحديث والتاريخ . وعاد إلى بغداد وشغل فيها منصب الخطيب ، ومن ثمَّ لقـّب بالخطيب البغدادي وهو اللقب الذي عرف به من بعد . ثم حدثت شؤون خرج على أثرها مستتراً إلى الشام فأقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلب . وعاد إلى بغداد سنة ٤٦٢ هـ ومات فيها بعد ذلك بعام واحد ، أي سنة ٤٦٣ ه . وهي السنة التي مات فيها ابن عبد البر المتقدمة ترجمته ، له مؤلفات تزيد على ٥٥ كتاباً في التاريخ والحديث والأدب وغيرها ، ذكرهـا ياقوت في معجمه ، أما يوسف العش الدمشقي فقد صنتف كتاباً في سيرة الخطيب وأورد فيه أسماء ٧٩ كتاباً من مصنفاته . أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٨ ص ٣٩١ – ٣٩٣ ، وما بها من مراجع ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣١١ - ٣١٢ ، و « طبقات السبكي » ج ٣ ص ١٢ ، وما بعدها ، و« تاريخ دمشق » لابن عساكر ج ١ ص ٣٩٨ ، و« النجوم الزاهرة » ج ٥ ص ٨٧ ، و« ذيل تاريخ دمشق » =

بغداد ببغداد (۱) ودفن بجنب قبر بشر الحافي (۲) بوصيُّـته .

870 ــ وفي سنة خمس وستين وأربعهائة توفي الإمــــام الشهير أبو القاسم عبد الكريم القشيري "".

= ص ١٠٥ ، و « تذكرة الحفاظ » ج ٣ ص ٢١٢ ، و «فهرست ما رواه عن شيوخه » ص ١٨١ – ١٨٢ ، و « معجم الأدباء » ج ١١ ص ١٠٢ ، و « معجم الأدباء » ج ١ ص ٢٤٦ – ٢٦٠ .

- (١) طبع في ١٤ مجلداً.
- (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٢٢٧ ه من هذا الكتاب .

(٣) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازت بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري ، من بني قشير بن كعب . شيخ خراسان في عصره ، كان علامة في الفقه والحديث والتفسير والأصول والأدب وعلم التصوف . أصله من ناحية أستوا من العرب الذين قدموا خراسان ، توفي أبوه وهو صغير ، فحضر إلى نيسابور ، وبها نشأ وتعلم ومات . ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وقال : « قدم علينا \_ يعني بغداد \_ في سنة ٤٤٨ ، وحدث ببغداد ، وكننا عنه ، وكان ثقة ، حسن الوعظ ، مليح الاشارة ، وكان يعرف وكننا عنه ، وكان ثقة ، حسن الوعظ ، مليح الاشارة ، وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري ، والفروع على مذهب الشافعي » . له تصانيف الأصول على مذهب الأشعري ، والفروع على مذهب الشافعي » . له تصانيف منها « الرسالة القشيرية» و « التيسير في علم التفسير » و « لطائف الإشارات» . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٥٥ — ٣٧٨ ، و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٤ ، وما بعدها ، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ٥ =

273 ــ وفي التي تليها توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو محمد عبدالله بن يحيى الشقر اطسي (۱) وشقر اطس قرية من عمــــل توزر وهو ناظم الشقر اطسية .

على المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم على المسلم ال

<sup>(</sup>١) ولد بتوزر وبها أخذ العلم عن علمائها، وبرع في العلوم فكان إماماً في العربية والفقه والجديث، عالماً بالأدب شاعراً، له كتاب «الأعلام في معجزات خير الأنام » ختمه بقصيدته اللامية المشهورة في المديح النبوي ، و « كتاب في فضائل الصحابة » ، وتعليق على مسائل من « المدونة » . توفي بتوزر . أنظر « عنوان الأريب » ج ١ ص ٢٤ وما بعدها ، و «شجرة النور الزكية»، و « كشف الظنون » ص ١٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه ، الواحدي ، مفسر ، عالم بالأدب . قال ابن قاضي شهبة : «كان فقيها إمامـــا في النحو واللغة وغيرهما ، شاعراً ، وأما التفسير فهو إمام عصره فيه » . أصله من ساوة من أولاد التجار . ولد بنيسابور ومات بها بعد مرض طويل . نعته =

179 \_ وفي سنة تسع وستين وأربعهائة توفي الشيخالصالح طاهر بن أحمد بن بابشاذ (١٠) النحوي شارح الجمل .

= الذهبي بإمام علماء التأويل.والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة. له تصانيف منها « البسيط » و « الوسيط » و « الوجيز » كلها في التفسير . قال ابن خلكان : « ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسمياء كتبه الثلاثة » . و « أسباب النزول » و « شرح ديوان المتنبي » وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٤٦٤ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣٣٠ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ٢٢٣ .

(١) هو أبو الحسن طهر بن أحمد بن باب شاذ ، المصري الجوهري ، إمام عصره في علم النحو . قال ابن العهاد : « دخل بغداد تاجراً في الجوهر وأخذ عن علمائها ، وخدم بمصر في ديوان الإنشاء ، وكان كتاب الإنشاء لا يتقدمون بكتبهم حتى تعرض عليه ، ثم تزهد ورغب عن الخدمة ولزم بيته حتى مات » وسبب موته انه سقط من سطح جامع عمرو بن العاص فمات لساعته . له تصانيف منها « المقدمة » في النحو ، و « شرح الأصول لابن السراج » و « شرح الجل للزجاجي » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ السراج » و « شرح الجل للزجاجي » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ الأدباء » ج ٤ ص ٢٠٣٠ و « معجم الأدباء » ج ٤ ص ٢٠٠٠ ، و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ٣٠٠٠ .

# العشرة الثامنة من المائة الخامسة ( ٤٧١ – الى ٤٨٠ هـ = ١٠٧٨ – ١٠٨٨ م )

٤٧٤ ــ توفي الفقيـــه القاضي أبو الوليد سلمان بن خلف الباجي الأندلسي (١) بالمرية سنة أربع وسبعين وأربعهائة .

<sup>(</sup>١) هو سليان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي ، أبو الوليد الباجي ، فقيه مالكي ، من حفاظ الحديث . أصله من بطليوس ومولده في باجة غرب الأندلس سنة ٢٠٦ ه . رحل إلى المشرق سنة ٢٦٦ ه فأقام بمكة مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام ، ثم رحل إلى بغداد فأقام فيها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويكتب الحديث ، ولقي فيها جلة منالفقهاء كأبي الطيب الطبري وأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشافعي وغيرهما ، وأقام بالموصل عاماً ، وفي دمشق وحلب مدة ، وكان مقامه بالمشرق نحو ١٣ سنة . وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض أنحائها . وتوفي بالمرية في شهر رجب سنة ٤٧٤ ه ودفن بالرباط على ضفة البحر . قال أبو علي بن سكرة : « ما رأيت مثله ، ومسا رأيت على سمته ، وهيئته وتوقير مجلسه ، هو أحد أمّة المسلمين » . له تصانيف رأيت على سمته ، وهيئته وتوقير مجلسه ، هو أحد أمّة المسلمين » . له تصانيف منها « المنتقى » في شرح موطأ مالك ، و « شرح المدونة » و « أحكام الأصول » و «اختلاف الموطآت» و «التسديد إلى معرفة التوحيد» . أنظر =

الشيخ وفي سنة ست وسبعين وأربعائة توفي الشيخ أبو اسحاق الشيرازي (١) . وفيها توفي الإمام أبو عبد الله

= « الصلة » ج ١ ص ٢٠٠ – ٢٠٠ الترجمة رقم ٤٥٤ ، و « تاريخ قضاة الأندلس » ص ٩٥ وانظر فهرسته ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣٤٠ – ٣٤٥ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ٢ ص ١٤٢ – ١٤٣ ، و « شرحا ألفية العراقي » ج ٢ ص ١٧٥ - ٢٠٠ الوفيات » ج ١ ص ١٧٥ وما بعدها ، و « قلائد العقيان » ص ٢١ – ٢١٦ .

(۱) هو أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ، فقيه شافعي ، من كبارهم ، انتهت اليه رياسة المذهب في زمنه . ولد سنة هيه شافعي ، من كبارهم ، انتهت اليه رياسة المذهب في زمنه . ولد سنة البيضاوي وغيره ، ودخل البصرة فتفقه على الجوزي ، ثم قصد بغداد سنة البيضاوي وغيره ، ودخل البصرة فتفقه على الجوزي ، ثم قصد بغداد سنة السريعة الاسلامية فرحل إليه الناس من الأقطار وأخذوا عنه . قسال السمعاني : « وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأصحابه » . وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة فكان يدرس فيها ويديرها ، ومع هذا كان لا يملك شيئاً من الدنيا ، بلغ به الفقر حتى كان لا يجد في بعض الاوقات قوتاً ولا لباساً ، وكان طلق الوجه ، دائم البشر ، كثير البسط ، حسن الجالسة ، يضرب به المثل في العصاحة . له تصانيف منها : « طبقات الفقهاء » ، و « المهذب » في الفقه ، و « اللمع » في أصول الفقه ، و « اللمع » في أصول الفقه ، و « التنبيه » وغير ذلك . توفي ببغداد سنة ٢٧٤ ه . أنظر « تهذيب الاسماء واللغات » ج ٤ ص ١٧٥ وما بعدها ، و «شذرات الذهب» ج ٣ = الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٢١٥ وما بعدها ، و «شذرات الذهب» ج ٣ = الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٢١٥ وما بعدها ، و «شذرات الذهب» ج ٣ =

ابن شريح '' \_ بالشين المعجمة والحاء المهملة \_ صاحب كتاب « الكافي في القراءات » وزاد في عمره على المائة '' وله في فن القراءة تآليف كثيرة .

٤٧٨ ــ وفي سنة ثمان وسبعين وأربعهائة توفي إمــــام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ العالم أبي يعقوب يوسف الجُـو يني (٣) شيخ

<sup>=</sup> ص ٣٤٩ ــ ٣٥١ ، و «شرحا ألفية العراقي» ج ١ ص ٣٤٢ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٩ ــ ١٢ ، و « اللباب » ج ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح ، أبو عبد الله الرعيني الاشبيلي ، من جلة المقرئين وخيارهم ، كان ثقه في روايته . ولد سنة ٢٩٢ ه باشبيلية ، ورحل إلى المشرق سنة ٢٣٦ فقرأ على ابن نفيس بمصر والقنطري بمكة وأخذ عن غيرهما من الأعلام ، ثم رجع بعلم كثير فولي خطابة اشبيلية . له تصانيف منها « الكافي في القراءات » ، و « التذكرة » ، و « اختصار الحجية » لأبي على العيسوي وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٣٥٢ ، وفيه : ولد سنة ٢٨٨ ، و « الصلة » ج ٢ ص ١٦٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي « الصلة » : « وكمل له من العمر أربعـــة وثمانون عاماً إلا خمسة وخمسين بوماً » .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو المعالي ، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الاطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزارة مـادته، وتفننه في العلوم من الأصول =

الغزالي''' وغيره وجلس في مجلس أبيه للتدريسوهو ابن عشرين سنة. وفي هذه السنة توفي أبو الحسن اللخمي ''' رحمه الله تعالى .

= والفروع والأدب وغير ذلك. ولد سنة ١٩٤ه في جوين منواحي نيسابور، وتفقه في صباه على والده ، ثم رحل إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء ، وذهب إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين ، ودخل المدينة فأفتى ودرس ، ولذا قيل له «إمام الحرمين». ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها ، وحضر دروسه الأكابر من الأثمة . قال ابن خلكان : وانتهت إليه رياسة الأصحاب ، وفوض اليه أمور الأوقاف ، وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع .. ». له مصنفات كثيرة منها « العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية » ، و « الارشاد » في أصول الدين ، و « الورقات » في أصول الفقه ، وغير ذلك . أنظر « شذرات اللهب » ج ٣ ص ٢٥٨ – ٢٢٣ ، و « تبيين كذب المفتري » ص ٢٧٨ – الذهب » ج ٣ ص ١٦٥ – ٢٢٢ ، و ج ٣ ص ١٤٩ – ٣٨٣ ، و « الكامل في التاريخ » ج ٥ ص ١٦٥ – ٢٢٢ ، و ج ٣ ص ١٤٩ – ٣٨٣ ، و « الكامل في التاريخ » ج ١ ص ١٩٥ - ١٧٩ و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٧ ص ١٧٩ – ١٨٠ وما بها من مراجم ، و « مفتاح السعادة » ج ١ ص ١٤٩ و ج ٢ ص ١٩٤ و ج ٢ ص ١٨٠ .

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي ، المعروف باللخمي : فقيه مالكي، قيرواني الأصل ، سكن سفاقس وتوفي بها . صنف كتباً مفيدة ، من أحسنها « التبصرة » وهو تعليق كبير على « المدونة » في فقه المالكية ، أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب . أنظر « الديباج المذهب » ص ٢٠٣ وفيه وفاته سنة ٤٩٨ ، و «التعريف بابن خلدون» ص ٣٣ ، و «شجرة النور» ص ١١٧ ، و « معالم الإيمان ج ٣ ص ٢٤٦ ، و « ترتيب المدارك » ، أنظر فهرسته .

# العشرة التاسعة من المائة الخامسة ( ٤٨١ – ٤٩٠ هـ = ١٠٨٨ – ١٠٩٧ م )

٤٨٨ \_ توفي أبو الحسن علي بن عبد الغني الحُصْرِيُ " صاحب

(١) ولد في حدود سنة ٢٠٤ ه في القيروان ، شاعر مشهور ، له مشاركة في علوم القرآن والفقه والحديث والتفسير والعربية ، وكان ضريراً . انتقل إلى سبتة بعد نكبة القيروان سنة ٤٤٩ ه وانتصب لتدريس القراءات ، ثم اجتاز إلى الأندلس فقضى فيها نيفاً وعشرين سنة متنقلاً بين عواصمها ، وقد اتصل ببعض الملوك ومدح المعتمد بن عبد بقصائد . وعاد إلى طنجة سنة المستمد بها سنة ٤٨٨ ه وهي السنة التي توفي فيها صديقه المعتمد بن عباد في أغمات من بلاد المغرب . له « الرائية » وهي منظومة في قراءة نافع ، وتشتمل على ٢١٢ بيتا ، و « مستحسن الأشعار » وهو مجموع قصائد في مدح المعتمد بن عباد ، و « ديوان المعشرات » في الغزل والنسيب ، و « اقتراح الموريح واجتراح الجريح » ديوان شعر مرتب على حروف المعجم في رئاء ولد القريح واجتراح الجريح » ديوان شعر مرتب على حروف المعجم في رئاء ولد له وله رسائل وأشعار أخرى . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٥٠٠–٥٠١ و « ذكت الهميان » ص ٢١٣ – ٢١٤ ، و « الذخيرة » المجلد الأول من القسم الرابع ص ١٩٦ – ٢٠٥ ، و « جذوة المقتبس » الترجمة رقم ٢١٦ =

كتاب «القصائد» بطنجة، يريد الوصول من بلده القيروان (۱) إلى المعتمد بن عبّاد (۲) صاحب أشبيلية سنة ثمان وثمانين وأربعهائة .

- (١) كذا في الأصل ، والصواب ان الحصري مات بطنجة بعد عودته من الأندلس ولقائه للمعتمد بن عبداد . وحول هذا الموضوع راجع ما كتبه الاستاذان محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى في مقدمة كتاب «أبو الحسن الحصري » المطبوع بتونس سنة ١٩٦٣ .
- (٢) هو أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله عباد بن الظافر المؤيد بالله محمد بن اسماعيل اللخمي ، المعتمد على الله : صاحب اشبيلية وقرطبة وما حولها ، ولد في ربيع الأول سنة ٤٣١ ه بعدينة باجه بالأندلس ، وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه المعتضد بالله سنة ٤٦١ ه . ثم امتلك قرطبة وكثيراً من المملكة الأندلسية ، فأصبح أكبر ملوك الطوائف وأكثرهم بلاداً وجيوشاً . وكان المعتمد من الملوك الفضلاء والشجعان العقلاء ، والأجواد الأسخياء المأمونين ، له في الأدب باع وساع ، ينظم وينثر ، فقصده العلماء والشعراء والامراء . قال أبو الحسن بن القطاع السعدي في حقه : « إنه أقوى ملوك الأندلس راحة ، وأرحبهم ساحة ، وأعظمهم ثماداً ، وأرفعهم عماداً ، ولذلك كانت حضرته ملقى الرجال ، وموسم الشعراء ، وقبلة الآمال ، ومألف الفضلاء ، حقرته ملقى الرجال ، وموسم الشعراء ، وقبلة الآمال ، ومألف الفضلاء ، حق إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل =

<sup>=</sup> ص ٣١٤ - ٣١٥ ، و « شذرات الذهب» ج ٣ ص ٣٨٥-٣٨٦، و«معجم المؤلفين » ج ٧ ص ١٢٧ وفيه انه ولد أعمى وهو غلط ، والذي أجمع عليه المؤرخون انه عمي بعد ولادته . و «الغيث المسجم» للصفدي ج ١ ص ٢٤٤ ، و «وفيات الأعيان» ج ٣ ص ١٩ – ٢١ ، و «أبو الحسن الحصريالقيرواني» للمرزوقي ويحيى وما به من مراجع ، و « الصلة » ج ٢ الترجمة رقم ٩٢٦ .

= الأدباء ما كان يجتمع ببابه، وتشتمل عليه حاشيتا جنابه». وقال ابن بسَّام في « الذخيرة » : « كان للمعتمد بن عباد شعر كما انشق الكمام عن الزهر ، لو صار مثله بمن جعل الشعر صناعة ، واتخذه بضاعة ، لكان رائقاً معجباً ونادراً مستغرباً .. » .

ولم بزل المعتمد بن عباد في صفاء ودعة إلى سنة ٧٨ هـ حين استولى ملك الروم الفونس السادس ( ١٠٣٠ – ١١٠٩ م ) على طليطلة ، وكان ملوك الطوائف - ومنهم المعتمد - يؤدون له ضريبة سنوية ، فلما ملك طليطلة ردّ ضريبة المعتمد ودعاه إلى النزول له عمَّا في يده من الحصون؛ فاستنجد المعتمد بملك المغرب يوسف بن تاشفين ، ونشبت المعركة المعروفة بوقعة الزلاقة سنة ٤٧٩ ، فانهزم ألفونس وجيشه بعد أن أبيد أكثر عساكره . قال ابن الآبار : « وبدخول اللمتونيين إذ ذاك الأندلس تسببوا إلى خلعه ( أي خلع المعتمد ) مع معرفته بحسدهم له وانعكاس نصرهم إياه خذلانًا وقهراً ، وتنبيه وزرائه على ما كان منهم قبل استجاشتهم والاستنصار بهم ، فأثر الدين على الدنيا ، وأنف للاسلام من الاصطلام ( الاستئصال ) ، وتمَّ فيه قضاء الله فخلعوه بعد حصاره مدة ، يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب سنة أربع وثمانين ، واحتملوه وأهله إلى المغرب وأسكنوه أغمات ، وبها مات سنة ٤٨٨ على حال يوحش سماعها فضلًا عن مشاهدتها » . والمعتمد هو آخر ملوك الدولة العبادية ، وله « ديوان شعر » . أنظر « الحلة السيراء » ج ٢ ص ٥٢ – ٢٧، ص ۱۱۲ - ۱۳۰ ، و « قلائد العقيان » ص ٤ -- ٣٥ ، و « دائرة معارف 

# العشرة العاشرة من المائة الخامسة ( ٤٩١ – ٥٠٠ ه = ١٠٩٧ – ١١٠٧ م )

٤٩٣ ـ توفي الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد المُعافري <sup>(١)</sup> والد

= والموحدين» ج ١ ص ٣١-١٠٣٠ و «البيان المغرب» ج ٣ ص ٢٤٤و ٢٥٧٠ و « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ١٨٣ وما بعدها ، ومقدمة « ديوان المعتمد » لأحمد بدوي وحامد عبد الجيد ، سنة ١٩٥١ ، و « الذخيرة » ج ١ ص٣٠٣ وما بعدها ، و « المعجب » تحقيق العريان والعلمي طبعة ١٩٤٩ ، و « نفح الطيب » أنظر فهرسته .

(١) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري ، فقيه مالكي ، عالم باللغة والأدب ، من أهل اشبيلية ، ولد سنة ٢٥٥ ه ، وسمع ببلده وبقرطبة ، ورحل إلى المشرق مع ابنه أبي بكر في سنة ٤٨٥ ، وحج وسمع بالشام والحجاز والعراق ومصر ، من شيوخ عدة ، وكتب بخطه علماً كثيراً ورواه . قال ابن بشكوال : «كان من أهل الآداب الواسعة ، واللغة ، والبراعة ، والذكاء والتقدم في معرفة الخبر والشعر والافتتان بالعلوم وبجمعها، وكان من أهل الكتابة والبلاغة والفصاحة واليقظة » . توفي بمصر سنة ٤٩٣ أنظر « الصلة » ج ١ ص ٢٨٨ الترجمة رقم ٢٣٥ .

الفقيه القاضي أبي بكر بن العربي (١) بالاسكندرية سنة ثلاث وتسعين وأربعهائة .

197 \_ وقرأ المفسر أبو محمد عبد الحق بن عطية (٢) موطأ مالك بن أنس على الشيخ أبي علي الغسَّاني (٣) سنة ست وتسعين وأربعائة وتوفي الغساني بعد ذلك بيسير .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٧٥ ه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحساريي الفرناطي ، مفسر ، فقيه ، عارف بالأحكام والحديث ، له مشاركة في علوم اللغة والأدب والشعر ، ولد سنة ٤٨١ ه في بيت علم وفضل وكرم ونبل . ولي القضاء بمدينة المرية في شهر المحرم سنة ٤٢٥ ه ، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين . توفي سنة ٤٤٥ ه وقيل ٤٤١ وقيل ٤٥١ ه . له تصانيف منهسا « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » في عشر مجلدات . قال النباهي : « فجاء من أحسن تأليف وأبدع تصنيف ، و « برنامج » في ذكر مروياته وأسماء شيوخه . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٣٨٦ الترجمة رقم ٨٣٠ ، و « تاريخ قضاة الأندلس » ص ١٠٩ ، و « المعجم » لابن الأبار ص ٢٥٠ – المارفين ص ٣٤٠ و « ١٦١٣ ، و «هدية المعارفين ص ٢٠٠ و هو فيه : « عبد الحق بن أبي بكر بن غالب »، و « بغية المعارفين ص ٣٠٠ و « بغية المعارفية المعارفية المعارفية المعارفية المعارفي

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني ، من جهابذة المحدثينو كبار العلماء المسندين،عني بالحديث وكتبه وروايته وضبطه ،تصدر =

89۸ \_ وتوفي محمد بن فرج مولى ابن الطلاع سنة ثمان وتسعين وأربعهائة '``.

= المتدريس في جامع قرطبة ، وهو من أهلها ، نزلها أبوه في الفتنة ، ووفاته فيها ، ويعرف بالجياني وليس من جيان وإنما نزلها أبوه مدة ، وأصلهم من الزهراء . قال ابن بشكوال : «كان حسن الخط جيد الضبط، وكان له بصر باللغة والإعراب ، ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب ، وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقته ، سمع منه أعلم قرطبة وكبارها وفقهاؤها وجلتها » . له « نقييد المهمل وتمييز المشكل » في رجال الصحيحين ، قال ابن مغيث : « وهو كتاب حسن مفيد أخذه الناس عنه » . توفي سنة ٩٨ ه. أنظر « الصلة » ج ١ ص ١٤٢ الترجمة رقم ٢٣٩ ، و « بغية الملتمس » من ٢٤٩ و « أزهار الرياض » ج ٣ ص ١٤٩ وما بعدها ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ٢٤٠ و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٢٠٩ ه .

(١) كذا في الأصل ، وفي « الصلة » وغيرها سنة ٤٩٧ ه. هو أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي ، ابن الطلاع ، فقيه مالكي ، كان مفتي الأندلس ومحدثها في عصره . ولد بقرطبة سنة ٤٠٤ ه وولي الصلاة بمسجدها الجامع وأسمع الناس به وأفتاهم فيه ، وكانت الرحلة إليه في وقته . كان أبوه مولى لمحمد بن يحيى البكري الطلاع ، فنسب إليه . له كتاب في « أحكام النبي » (صلعم ) وغير ذلك . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٢٥٩ – ٥٦٥ الترجمة رقم ١٢٣٩ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨ ، و « شذرات الذهب » ج ٣ ص ٤٠٧ ، و « الديباج المذهب » ص ٢٠٥ .

#### المائة السادسة ( ۲۰۰ – ۲۰۰ ه = ۲۰۰ – ۲۰۰ )

العشرة الأولى منها ( ٥٠١ – ٥٠٠ ه = ١١٠٧ – ١١١٧ م )

٥٠٤ ـ توفي الفقيه المحدّث أبو العباس أحمد بن خضِر \_ بكسر الضاد المعجمة \_ سنة أربع وخمسمائة . وفيها توفي الإمام أبو الحسن على بن محمد الكييا (١) \_بكسر الكاف\_ وسئل عن جواز لعنة يزيد بن

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن على بن محمد بن على الطبري ، الملقب بعياد الدين ، المعروف بالكيا الهرّاسي ، فقيه شافعي ، من كبارهم ، مفسر ، ولد سنة ده في طبرستان ، وتفقه على إمام الحرمين . خرج إلى بيهتى فدرّس بها مدة ، ثم خرج إلى بغداد ودرّس بالمدرسة النظامية ، ووعظ . قال ابن خلكان : «كان حسن الوجه ، جهوري الصوت ، فصيح العبارة ، حلو الكلام .. » ، والكيا في اللغة الأعجمية : الكبير القدر المقدم بين الناس ، والحراسي فارسية بمعنى الذعر . توفي سنة ١٠٥ ه . له كتب منها «أحكام القرآن » . أنظر «شذرات الذهب » ج ٤ ص ٨ – ١٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٤٤٨ ، و « طبقات الشافعية » ج ٤ ص ٢٨١ .

معاوية فقال: لمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قولان وليس عندنا فيه إلا قول واحد بالجواز نقله ابن خلِّكان (''

•• وفي سنة خمس وخمسائة توفي الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (٢٠ الطوسي وعند احتضاره دعا بكفنه ومسح به على وجهه

(٢) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ، فقيه ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتاعي ، لقب بججية الاسلام لذوده عن حياض العقيدة الاسلامية بفكره وقلمه . ولد سنة ٥٠٤ هم بمدينة طوس من أعمال خراسان ، وتلقى الفقه بطوس على أحمد بن محمد الراذكابي ، ثم انتقل إلى جرجان ودرس على أبي القاسم اسماعيل بن مسعده الاسماعيلي الجرجاني ، بعدئذ ارتحل إلى نيسابور ودرس الفقه والأصول والجدل والمنطق والكلام والفلسفة على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ، ولم يدرس على أستاذ غيره فيا بعد . وفي سنة ١٤٧٨ هم قصد « المعسكر » ولقي نظام الملك الوزير السلجوقي ، فعينه أستاذاً في المدرسة النظامية سنة ١٨٤ هم . ثم اعتزل التدريس وخرج من بغداد سنة ١٨٨ هم وزار دمشق والقدس والخليل والقاهرة والاسكندرية ومكة والمدينة ، وانقطع إلى العبادة وذكر الله . وفي أخريات أيامه عاد إلى مسقط رأسه ومات فيه سنة ٥٠٥ هم . له كتب منها « إحياء علوم الدين » أربع مجلدات ، وهو أهم كتبه ، في التصوف ، وفيه جمع بين علم والعمل ، وعرض لما يحقق الكهال ويوصل إلى السعادة . و « تهاقت الماه والعمل ، وغره مناقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وعرف الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وعرف الماه ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وعرف العمل ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وعرف المعمل ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسفة ويكفرهم في مسائل قدم العالم ، وعرف المعمل ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسة ويكفره في مسائل قدم العالم ، وعرف المعلم ، وغيه ينه المناء ويتحرف المعرف ، وغيه ينه المعرف ، وغيه عدم العمل ، وغيه ينقد مذاهب الفلاسة ويتحرف المعرف ، وقد المعرف المعرف ، وقد المعرف ، وغيه ينه المعرف ، وغيه يعد المعرف ، وغيه يعرف المعرف المعرف ، وغيه يعرف المعرف المعرف المعرف ، وغيه يعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف ، وغيه يعرف المعرف المعرف المعرف

<sup>(</sup>۱) راجع « وفيات الأعيان » ج ۲ ص ٤٤٨ – ٤٥٠ .

وقال : مرحباً بالقدوم على الملك . وسئل عن لعنه يزيد بن معـــاوية فتوقف .

= الله ، وحشر الأجساد ويبدعهم في مسائل أخرى . و «المنقذ من الضلال» وفيه يترجم لحياته الروحية ويبين أطوارها وموقفه من أصناف العلم وطبقات الطالبين وإيثاره طريق الصوفية على مناهج الفلاسفة والمتكلمين والباطنية الخ... و « مقاصد الفلاسفة » وفيه يعرض المذاهب الفليفية عرضاً موضوعياً ، وغير ذلك . أنظر « الغزالي » لطه عبد الباقي سرور ، و « الأخلاق عند الغزائي » لزكي مبارك ، و « في صحبة الغزالي » لأبي بكر عبد الرزاق ، و « الحقيقة في نظر الغزالي ، لسلمان دنيا ، و « أبو حامد الغزالي حيـاته ومصنفاته » لحمد رضا ، و «الموسوعة العربية الميسرة» ص ١٢٥٤ – ١٢٥٥ ، و والعقيدة والشريعة في الاسلام، لجولد تسيهر ، و «تاريخ الفلسفة في الاسلام» لدي بور، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ١٠١ – ١٨٢ ، و « لسان الميزان » ج ۱ ص ۲۹۳ ، و « مفتاح السعادة » ج ۲ ی ۱۹۱ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ١٠ – ١٣ ، و « الوافي بالوفيات » ج ١ ص ٢٧٧ وما بعدهـــا ، و « تبیین کذب المفتری » ص ۲۹۱ – ۳۰۳ ، و « وفیات الأعیان » ج ۳ ص ٣٥٣ – ٣٥٥ ، و « روضات الجنات » ص ٧٥ ، و «العقل في الاسلام» لكريم عزقول ، و « اعترافات الغزالي » لعبد الدائم البقري ، و « الغزالي والتصوف الاسلامي » لأحمد الشرباصي ، و « الغزالي » لكارادفو ترجمـــة عادل زعبتر .

#### العشرة الثانية من المائة السادسة ( ٥١١ – ٥٠٠ ه = ١١١٧ – ١١٢٧ م )

٥١٣ ـ توفي الشيخ الإمام الصالح أبو الفضل بن النحوي (١) الشيخ

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل ، التلمساني ، أبو الفضل ، المعروف بابن النحوي . فقيه مالكي ، كان يميل إلى الاجتهاد . ولد بتلمسان سنة ٣٣٤ ه وأصله من توزر بالجمهورية التونسية ، سكن سجلهاسة ، وتوفي بقلعة بني حمداد في المغرب الأوسط ( الجزائر ) سنة ٣١٥ ه . وهو ناظم و المنفرجة ، التي مطلعها « اشتدي أزمة تنفرجي » . قال صاحب كشف الظنون : « المنفرجة لأبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري ، وقيل لأبي الحسن يحيى بن العطار القرشي الحافظ ، والأول أرجح . نظمها حين أخذ بعض المتغلبين ماله ، فرأى ذلك الرجل في نومه تلك الليلة رجلا وفي يده حربة وقال له : « إن لم ترد أمواله وإلا قتلتك ، فاستيقظ وتركسه يده حربة وقال له : « إن لم ترد أمواله وإلا قتلتك ، فاستيقظ وتركسه لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمر ، المعروف بابن الشباط التوزري ( ١٩٨٨ – ١٨١ ه ) وقد ألفه لسبب غريب وهو أنه رأى جدياً أسود غرته بيضاء وفيها ما يقرأ بالأسود « محمد » فنظم فيه شعراً وألف كتاباً » . أنظر « هدية العارفين » ج ٢ ص ٥٥١ ، و « كشف الظنون » =

الصالح ابن الشيخ الصالح أبي الفضل البِسكري " سنة ثلاث عشرة وخسائة .

٥١٦ \_ وتوفي القاسم بن على الحريري (٢) الأديب سنة ست عشرة

= ج ص ١٣٤٦ - ١٣٤٧ ، و « نيل الابتهاج » ص ٣٤٩ ، و « جــذوة الاقتباس » ص ٣٤٩ ، و « البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ض ٢٩٩ وما بعدها ، و « ذيل كشف الظنون » ص ٢٣٢ – ٢٣٣ .

#### (١) نسبة إلى بسكرة ، مدينة في جنوب ولاية قسنطينة .

(۲) هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عالم الحريري البصري ، صاحب « المقامات الحريرية ». كان أحد أغة عصره في علوم اللغة . ولد سنة وكان ينتسب إلى ربيعة للفرس . له كتب منها « المقامات الحريرية » وسماه وكان ينتسب إلى ربيعة للفرس . له كتب منها « المقامات الحريرية » وسماه « مقامات أبي زيد السروجي » ألفه للخليفة المستظهر ( ۱۹۸۷ – ۱۹۸ هـ ) و انتهى من تأليف سنة ٥٠٥ هـ . و « درة الغواص في أوهام الخواص » ، و « ملحة الاعراب » وغير ذلك . وله شعر حسن في « ديوان » . توفي بالبصرة . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٢٧ – ٢٣١ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٠٥ – ٥ ، و «خزانة الأدب» ج ٣ ص ١١٧ و « إنباه الرواة » ج ٣ ص ٢٠٠ و « و نزهة الجليس » ج ٢ ص ٢ وما بعدها ، الرواة » ج ٣ ص ٢٠٠ و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ٢ ص ٢ م ص ٢٠٠ و « مرآة و « الفلاكة والمفلوكون » ص ١١٨ ، و « بغية الوعاة » ص ٣٦٨ ، و « معجم الأدباء » ج ١ الجنان » ج ٣ ص ٣٦٠ ، و « اللباب» لابن الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد الجنان » ج ٣ ص ٢٧٠ ، و « اللباب» لابن الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « اللباب» لابن الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « اللباب المنب الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « اللباب المنب الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « اللباب المنب الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « المعاهد المناب و « معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ ، و « اللباب المنب الأثير ج ١ ص ٢٩٥ ، و «معاهد التنصيص » ج ٣ ص ٢٧٢ .

وخمسائة ؛ قال ابنه عبد الله : ورد عليه رجل ليقرأ عليه فقال له : ما اسمك ؟ فقال له : أبو زيد السَّرُوجي قال فصنع مقامة باسمه .

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، قاضي الجاعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها . ولد سنة ٤٥٠ ه وروى عن أبي علي الغساني وأبي مروان بن سراج وخلق . قال ابن بشكوال : «كان فقيها عالما ، حافظاً للفقه ، مقدماً فيه على جميع أهل عصره ، عارفاً للفتوى على مذهب مالك وأصحابه ، بصيراً بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم ، نافذاً في علم الفرائض والأصول ، من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت ، والهدي الصالح .. » . له تصانيف منها «المقدمات المهدات » ، و « البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل » وغير ذلك . وهو جد ابن رشد الفيلسوف . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٢٧٥ وغير ذلك . وهو جد ابن رشد الفيلسوف . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ٢٧٥ م م ٩٠ ، و « قضاة الاندلس » ص ٩٠ ، و « أزهار الرياض » م ٣ ص ٩٥ ، و « ترتيب المدارك » ، أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٢) اسمه الكامل « البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل » .

الإمام أبو بحر سفيان بن العاصي المربيطري '' والاستاذ أبو بكر الطرطوشي '' ، والشيخ الفقيه الراوية المؤرخ أبو مروان حيّـان

(١) هو أبو بحر سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي الاسدي ، فقيه مالكي ، من كبارهم ، كان محدث قرطبة في عصره . ولد سنة ٤٤٠ ه وروى عن أبي الوليد الباجي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما . قال ابن بشكوال : «كان من جلة العلماء وكبار الادباء ، ضابطاً لكتبه صدوقاً في روايته ، حسن الخط، جيد التقييد، من أهل الرواية والدراية، سمع الناس منه كثيراً» . سكن قرطبة وحدث بها . وأصله من 'مر بيطئر' ، وتكتب أيضاً 'مر باطر، بالاسبانية Murviedro من اللاتيني Murviedro ومعناه الأسوار القديمة ، وظلت تسمى بهذا الاسم حتى سنة ١٨٧٧ ثم استبدل بالاسم الأيبيري ثم الروماني الذي كان يطلق على الموضع وهو Saguntum (حاليا Saguntum) ، وهو بلد على ٢١ كيلومتراً شمالي بلنسية ، في الطريق إلى قسطليون . أنظر والصلة » ج ١ ص ٢٦٠ و « الحلة السيراء ج ٢ ص ٢١٥ الحاشية رقم ٢٥٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢١٠ الحاشية رقم ٢٠٠ ، و « الحلة السيراء ج ٢ ص ٢١٠ الحاشية رقم ٢٠٠ .

(٢) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليان القرشي الفهري الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي ، ويقال له ابن رندقة، أديب، حجة في الفقه والحديث، ولد في طرطوشة حوالي سنة ٤٥١ هـ ودرس الفقه والأدب في مسقط رأسه وفي سرقسطه . ورحل إلى المشرق سنة ٢٧١ هـ فأدى فريضة الحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ، وأقام مدة في الشام . وعند عودته قضى برهة من الزمن في القاهرة ثم سكن الاسكندرية فتولى تدريس الفقه والحديث فيها إلى أن توفي . وقد قضى حياته كلها زاهداً ورعا ، راضياً بالقليل ، منكراً للذات له تصانيف منها « سراج الملوك » و «مختصر تفسير الثعلبي» =

ابن حيان '`` . وفيها توفي أخو الإمام الغزالي أحمد بن محمد الطوسي '`` وكان يدرّس بمدرسة بغداد نائباً عن أخيه أبي حامد .

= و « بر الوالدین» وغیر ذلك . أنظر « الصلة » ج ۲ الترجمة رقم ۱۲۲۹ ، و « بغیب الملتمس » ص ۱۲۵ ، و « تاریخ الفكر الأندلسي » ص ۱۷۶ ، و « دائرة المعارف الاسلامی » ج ۱ و « الدیباج المذهب » ص ۲۷۲ ، و « دائرة المعارف الاسلامی » ج ۱ ص ۷۷ — ۸۷ ، و « حسن الحیاضرة » ج ۱ ص ۲۱۳ طبعة ۱۳۲۱ ه ، و « معجم البلدان » ج ۳ ص ۲۵۹ مادة طرطوشة ، و « النجوم الزاهرة » ج ۵ ص ۲۳۱ .

(۱) لقد وهم المؤلف في تاريخ وفاة ابن حيان ، والصواب انه توفي ليلة الأحد لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ٢٩٩ه . وهو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء القرطبي . من أقوم وأفضل مؤرخي الأندلس ، ولد سنة ٢٧٧ ه بمدينة قرطبة . ذكره أبو علي الغساني في شيوخه وقال : «كان عالي السن ، قوي المعرفة ، مستبحراً في الآداب بارعاً فيها ، صاحب لواء تاريخ الأندلس ، أفصح الناس فيه ، وأحسنهم نظماً ، له تصانيف منها « المتين » في التاريخ ، لا يقل عدد مجلداته عن ستين لم يصل إلينا شيئا منه . و « المقتبس في تاريخ الأندلس » مجلدان منه ، ويقع في عشر مجلدات ، طبع جزء منه في سيرة الأمير عبد الله بن محمد الأموي بقرطبة وأحداث عصره ، و « كتاب في تراجم الصحابة » وجد منه الجزء الثالث . أنظر « الصلة » ج ١ الترجمة رقم ٣٩٧ ، و « جذوة المقتبس » الترجمة رقم ٣٩٧ ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ١٢٦ وما بها من مراجع أجنبية ، و « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٤٥٧ الترجمة رقم ١٩٩ ، و «شذرات الذهب» و « ٣ ص ٣٠٠ .

(٢) هو أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، مجد الدين الطوسي =

#### العشرة الثالثة من المائة السادسة ( ٥٢١ – ٥٣٠ ه = ١١٢٧ – ١١٣٩ م )

الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت الهرغي (١)
 المعروف بالمهدي بجبل تينمل سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

<sup>=</sup> الغزالي ، فقيه ، واعظ ، هو أخو الإمام أبي حامد الغزالي المتقدمة ترجمته . قال ابن قاضي شهبة : « كان فقيها غلب عليه الوعظ والميل إلى الانقطاع والعزلة ، وكان صاحب عبارات واشارات ، حسن النظر ، درس بالنظامية ببغداد لما تركها أخوه زهداً فيها .. » أصله من طوس ، وتوفي في قزوين . له « الذخيرة في علم البصيرة » تصوف و « لباب الإحياء » اختصر فيه كتاب « إحياء علوم الدين » لأخيه . أنظر « وفيات الأعيان » ج ١ ص ٨٠ - ٢١ ، و « طبقات الشافعة الكبرى » ، أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري ، مصلح ديني مراكشي مشهور ، تلقب بالمهدي ، ويعرف بمهدي الموحدين . أصله من قبيلة هرغة من المصامدة من قبائل جبل السوس بالمغرب الأقصى . ولد ونشأ في قبيلته ، وكان أهل بيته أهل نسك ورباط ، فشب قارئا العلم . قال ابن خلدون : « وكان يسمى (باللسان البربري) أسافو ، ومعناها «الضياء» =

= لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها » ، رحل إلى المشرق في شبابه طالبًا للعلم ، فمرَّ بالأندلس ودخل قرطبة ، ثم أجاز إلى الاسكندرية ، ودخل بغداد فلقي حلَّة العلماء وفحول النظار وأفاد علماً واسعـــــا ، وحج وأقام بمكة زمنًا ، واشتهر أمره بالورع والشدة في النهي عمَّا يخالف الشرع ، فتعصب عليه جماعة بمكة ، فخرج منهـا إلى مصر ، فطردته حكومتها ، فعاد إلى المغرب ونزل بطرابلس ثم بالمهدية ، وكان سلطانهــا حينتُذ يحيى بن تميم ، فأجلُّه عندما سمعه يدافع عن دعوته، ثم انتقل إلى بجاية ، وبها يومئذ الأمير العزيز بن المنصور الحمادي ، فتعرض لتغيير بعض المنكرات في الطريق فغضب الأمير منه ، فخرج منها إلى « ملالة » إحدى قرى يجاية ، فلقى بها عبد المؤمن بن علي ، فاتفق معه على الدعوة إليه ، ورحل المهدي إلى المغرب وعبد المؤمن معه ، ولما وصل إلى مراكش حضر مجلس السلطان علي بن يوسف ابن تاشفین ، فأنكر عليه ابن تومرت بدعاً ومنكرات ، ثم خرج من حضرته ونزل بموضع حصين من جبال « تينملل » فأقبل السكان عليه ، فحرضهم على عصيان ابن تاشفين ، فقتلوا جنوداً له ، وتحصنوا . وقوي بهم أمر ابن تومرت ، وتلقب بالمهدي القائم بأمر الله . وتوفي سنة ٢٤٥ هـ قبل أن يفتح مراكش ، ولكنه قرَّرَ القواعد ومهدهــا ، فكانت الفتوحات بعد ذلك على يد صاحبه عبد المؤمن بن علي الكومي ( ٤٨٧ - ٥٥٨ ه ) . وفي نسب ابن تومرت أقوال كثيرة يجدها القارىء في كتب التاريخ والسير. أنظر « الكامل في التاريخ » ج ١٠ ص ٢٠١ ـ ٢٠٥ ، و« دائرة الممارف الاسلامية » ج ١ ص ١٠٦ - ١٠٩ ، وما بها من مراجع و« أخبار المهدي بن تومرت » طبعـة باريس ١٩٢٨ ، و﴿ وَفَيَاتَ الْأَعْيَانِ ﴾ ج ٤ ص ١٣٧ – ١٤٦ ، و﴿ الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ٣٢٣ ـ ٣٢٨،و «شذرات الذهب» ج ٤ ص ٧٠ ـ ٧٧ = ٥٢٥ ــ وتوفي الفقيه المحدّث أبو العلاء زُهر الأيادي بن عبد الملك ابن زُهر (١) سنة خمس وعشرين وخمسائة وله بيت في الطبّ .

= و « الحلل الموشية » ص ۷۸ – ۸۸ ، و « المؤنس في أخبار افريقية وتونس » ص ۱۱۰ – ۱۱۶ ، و « الاستقصاء » + ۱ ص ۱۳۰ – ۱۳۹ ، و « تاريخ ابن خلاون » + 7 ص + 7 ص + 7 ص + 7 و « رقم الحلل » لابن الخطيب ص + 0 - 0 ، و « روض و « تاريخ الدولتين » للزركشي طبعة + 0 - 1 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 و « الأعلى القرطاس » طبعة نورنبرغ + 1 ص ۱۱۰ – ۱۱۹ ، و « الأعلى م + ۷ ص ۱۰۰ – ۱۰۵ ، و « طبقات » ابن قاضي شهبة ، و مختلف كتب التاريخ .

(۱) هو زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر ، أبو العسلاء الإيادي ، طبيب ، فيلسوف ، من أهل اشبيلية ، نشأ في شرق الأندلس وسكن قرطبة . اشتغل بالحديث والأدب ، ثم أقبل على الطب فتدرب عليه تدريباً فنياً فائقاً على أبيه وعلى أبي العيناء المصري ، وكان دقيقاً في تشخيص الأمراض إلى حد عجيب . قال ابن الأبار : إن زهراً أنسى الناس من قبله ، إحاطة بالطب وحذقاً لمعانيه ، حتى أن أهل المغرب ليفاخرون به وبأهل بيته في ذلك . ألحقه المعتمد بن عباد ببلاطه ، وبعد خلع المعتمد انضم إلى يوسف بن تاشفين الذي منحه شرف الوزارة . نكب في آخر عمره بقرطبة وتوفي بها سنة ٥٢٥ ه ، وحمل إلى إشبيلية ودفن فيها . له تصانيف منها وتوفي بها سنة ٥٢٥ ه ، وحمل إلى إشبيلية ودفن فيها . له تصانيف منها ج ١ ص ١٨٣ - ١٨٥ ، و « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ٢ ص ٢٤ - ٢٠ و « شذرات الذهب » ج ٢ ٧ - ٧٥ ، و « التكملة » ج ١ ص ٣٣٤ رقم ٧٠٠ و «

٥٢٩ ــ وتوفي المحدّث عبد الغافر (١) صاحب المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم سنة تسع وعشرين وخمسائة .

٥٣٠ \_ وتوفي المحدّث الفُراوي<sup>(١)</sup> سنة ثلاثين وخمسائة .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الفافر بن محمد الفارسي، فقيه شافعي ، كان إماماً في الحديث واللغة والأدب والبلاغية والتاريخ. فارسي الأصل، من أهل نيسابور. تفقه بإمام الحرمين ثم رحل فأكثر الأسفار ولقي العلماء وأخذ عنهم ورجع إلى نيسابور وولي خطابتها ومات بهيا سنة ٢٥ه ه. له تصانيف منها « المفهم لشرح غريب مسلم » و « السياق » في تاريخ نيسابور و « بجمع الغرائب » في غريب الحديث ، وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٩٣، و «وفيات الأعيان» ج ٢ ص ٣٩٢-٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الصاعدي الفراوي ، فقيه شافعي ، عالم بالحديث ، كان يعرف بفقيه الحرم لأنه أقام بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم . ولد في نيسابور سنة ٤٤١ ه ، وتفقه بإمام الحرمين وأخذ عن القشيري وغيره . ونسبته إلى « فراوة » بلدة قرب خوارزم انتقل أبوه منها إلى نيسابور . له تصانيف منها « أربعون حديثاً » و«الجالس» في الوعظ ، وغير ذلك . أنظر «شذرات الذهب » ج ٤ ص ٧٦ ، و « التاج » ج ١٠ ص ٢٧٩ ، و « لب االباب » ص ٢٧٩ .

# العشرة الرابعة من المائة السادسة ( ٥٣١ – ٥٤٠ ه = ١١٣٦ – ١١٤٦ م )

٥٣٢ \_ توفي أبو الحسن يونس بن محمد بن يونس بن مغيث السنة اثنتين وثلاثين وخمسائة .

٣٦٥ ــ وتوفي الإمام الأشهر أبو عبد الله محمد بن علي المازري (٢)

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ٤٤٧ ه بقرطبة وروى عن جده مغيث بن محمد وأبي علي الغساني وغيرهما . كان رأساً في الفقه واللغة والأنساب والأخبار ، وله معرفة بعلماء الأندلس وملوكها وسيرهم وأخبارهم . قال ابن بشكوال: «أخذ الناس عنه كثيراً وقرأت عليه وسمعت ، وأجاز لي بخطه » . أنظر « الصلة » ج ٢ ص ١٠١-١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ، من كبار أغة المالكية في عصره ، ولد سنة ٤٥٣ ه ، نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية . توفي بالمهدية سنة ٥٣٦ ه وعمره ٨٣ سنة . له تصانيف منها « المعلم بفوائد كتاب مسلم » وعليه بنى القاضي عياض كتاب « الإكال ». و « إيضاح المحصول =

المهدوي ('' من أصحاب الشيخ أبي الحسن على اللَّخْمي ('' سنة ست وثلاثين وخمسائة وسنّه يقرب من تسعين سنة .

٥٣٨ \_ وتوفي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (") المفسّر النحوي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

- (١) نسبة إلى مدينة « المهدية » على الساحل التونسي .
  - (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٨ هـ .
- (٣) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزنخشري ، إمام كبير في علوم الدين والتفسير واللغة والأدب . ولد في زنخشر سنة ١٩٨٨ ووفد على مكة في أسفاره طلباً للعلم ، وجاور بها ردحاً من الزمن ، فلقب بجار الله . وكان متكلماً ، معتزلي المذهب ، شديد الانكار على المتصوفة ، أكثر من التشنيع عليهم في بعض مؤلفاته . توفي في الجرجانية إحدى قرى خوارزم سنة ٨٥٨ ه . وظل قبره قائماً فيها إلى أيام ابن بطوطة ، وقد استطاع هذا الرحالة العربي أن يشاهده هناك . له تصانيف أشهرها وأعظمها المتطاع هذا الرحالة العربي أن يشاهده هناك . له تصانيف أشهرها وأعظمها في النحو ، و « أساس البلاغة » و « الفائق » في غريب الحديث وغير ذلك. أنظر « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١٠ ص ١٠٠ و ١٠٠ و « شذرات أنظر » و « وفيات الأعيان » ج ٤ ص ٢٥٠ ٢٠٠ و « شذرات الفسرن » ص ٢٠ ال ١٢٠ ، و « طبقات الفسرن » ص ٢٠ الهنان الميزان» ج ٢ ص ٤٠ و « الفسات المنسرن » ص ٢٠ الهنات .

<sup>=</sup> في الأصول » وكتب في الأدب. أنظر «شذرات الدهب» ج ٤ ص ١١٤ ، و « وفيات الأعيان » ج٣ ص ١١٤ الترجمة رقم ٥٨٩ ، و « أزهار الرياض » ج٣ ص ١٦٥ ، و « ترتيب المدارك » ، أنظر فهرسته.

# العشرة الخامسة من المائة السادسة ( 210 الى ٥٥٠ هـ = ١١٤٦ – ١١٥٦ م )

ا ٤٤ \_ توفي القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية (١) المفسر بالأندلس سنة إحدى وأربعين وخمسائة بلورقة (٢) .

مدينة صحورة القاضي أبو بكر بن العربي المعافري " بخارج مدينة فاس سنة ثلاث وأربعين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) سبق للمؤلف أن ذكر ابن عطية سنة ٤٩٦ هـ وهي السنة التي قرأ القرآن فيها على أبي علي الغساني . فلتراجع ترجمته هنالك .

<sup>(</sup>٢) لورقة Lorca مدينة في الأندلس بينغرناطة ومرسية سقطت فيأيدي الاسبان سُنة ١٢٦٦ م .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي ، أبو بكر بن العربي ، قاض ، من حفاظ الحديث . ولد في اشبيلية سنة ٤٦٨ هـ وصحب أباه إلى المشرق سنة ٤٨٥ ودرس في دمشق وبغداد ومكة ومصر على أكابر علماء عصره كالغزالي والطرطوشي والشاشي وغيرهم . وبعد وفاة والده بالاسكندرية سنة ٤٩٣ هـ عاد إلى الأندلس بعلم كثير ، قال ابن بشكوال : «لم يدخله أحد =

السَّبْتي'' بمرَّاكش سنة أربع وأربعين وخمسائة .

= قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق » . وولي قضاء اشبيلية فقام بها أجمل قيام ، ثم صرف من القضاء وأقبل على نشر العلم . توفي بالقرب من مدينة فاس في سنة ٣٤٥ ه وحمل إليها ودفن بها . قال الرعيني : شيخنا هذا من خيار عباد الله زهداً في الدنيا ، وتقللا منها ، وتخاملا فيها ، وانقباضاً على أهلها » . وقال ابن بشكوال : «ختام علماء الأندلس وآخر أغتها وحفاظها » . وقال ابن الزبير : «كان فصيحاً ، حافظاً ، أديباً ، شاعراً ، كثير الملح ، مليح المجلس » . له تصانيف منها « « العواصم من القواصم » و « أحكام القرآن » و « قانون التأويل » وغيير ذلك . أنظر « قضاة الأندلس » ص ١٠٥ و « التكلة » الترجمة رقم ١١٦٧ ، و « التكلة » الترجمة و « الصلة » لابن بشكوال ج ٢ ص ١٥٠ الترجمة رقم ١٢٩٧ ، و « المغرب و « المغرب و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « جذوة الاقتباس » ص ١٢٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٤٠ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » و « اص ٢٣٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ١٤١ ووفاته فيه سنة ٢٤٥ ه .

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبق، قاض ، من الأئمة الحفاظ الفقهاء المحدثين الأدباء ، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . أصله من مدينة بسطة ، انتقل أجداده منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة، وبها ولد سنة ٤٧٦ ه. رحل إلى الأندلس فأخذ =

#### ٨١٥ \_ وتوفي الكَـرُ وخي (١) سنة ثمان وأربعين وخمسائة .

= عن شيوخ قرطبة ومرسية وسكن مالقة مدة . ولي قضاء بلده ثم نقل إلى غرناطة فلم يطل مقامه بها وأعيد إلى سبتة ثانية ، ومنها أشخص إلى مراكش فتوفي بها سنة ٤٤٥ ه . قال ابن بشكوال : « جمع من الحديث كثيراً ، وله عنياية به ، واهتام بجمعه وتقييده ، وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم .. » وقال ابن الأبار : « إذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدراً » له تصانيف منها « ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك » طبع في خسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمود ، و « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » و «مشارق الأنوار » وغير ذلك . أنظر « ترتيب المدارك » مقدمته ، و « أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » للمقري ، و « الصلة » ج ٢ ص ٥٣٤ الترجمة رقم و « تاريخ قضاة الأندلس » ص ١٠٩ - ١٩٩ الترجمة رقم ١٢٧٠ ، و « وفيات الأعيان» ج ٣ ص ١٥٢ و « جذوة م ١٥٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ١٣٨ – ١٣٩ ، و « بغية الملتمس » ص ٢٥٠ و « بغية الملتمس » ص ٢٥٠ و « بغية الملتمس » ص ٢٥٠ و « جذوة الاقتباس » ص ٢٠٠ ، و « وفيات الأقتباس » ص ٢٥٠ ، و « جذوة الاقتباس » ص ٢٥٠ ، و « جذوة الاقتباس » ص ٢٥٠ ، و « وفيات الأقتباس » ص ٢٥٠ ، و « جذوة المؤتباس » ص ٢٥٠ ، و « جذوة المؤتبات المؤ

(١) هو أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي ، فاضل، من الرواة ، قال ابن العاد : « روى جامع الترمذي وكتب نسخة منه ووقفها ، وكان يعيش من النسخ ، وحدث ببغداد ومكة » توفي سنة ٤٥ ه عن ست وثمانين سنة . والكروخي ( بفتح الكاف وضم الراء ) نسبة إلى كروخ بسلد بنواحي هراة . أنظر « شذرات الذهب » ج ٤ ص ١٤٨ ، و « لب اللماب » ص ٢٢١ .

# العشرة السادسة من المائة السادسة ) ( ٥٩٥ – ٥٦٠ ه = ١١٦٥ – ١١٦٥ م )

٥٥٣ ــ توفي المحدث أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السِّجزي (١) سنه ثلاث وخمسين وخمسائة .

٥٥٦ ــ وتوفي أبو زرعة المقدسي سنة ست وخمسين وخمسائة (٢٠).

<sup>(</sup>١) هو الصوفي الزاهد ، مسند الدنيا ، أبو الوقت عبد الأول بن عيسى ابن شعيب السجزي (نسبة إلى سجز ، اسم لسجستان البلد المعروف في أطراف خراسان ) صحب شيخ الاسلام الأنصاري وخدمه . كان خيراً متواضعاً متودداً حسن السمت متين الديانة محباً للرواية . توفي ببغداد سنة ٣٥٥ ه وله خمس وتسعون سنة . أنظر « الشذرات » ج ٤ ص ١٦٦ ، و معجم البلدان » ج ٣ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢١٧ : توفي بهمذان في ربيع الآخر سنة ٦٦٥ ه. وهو طاهر بن محمد بن طاهر، أبو زرعة المقدسي ثم الهمذاني. فاضل ، من رواة الحديث. ولد بالري سنة ٤٨١ ه ، =

هم \_ وتوفي الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن على بن حرزهم (۱) عدينة فاس سنة تسع وخمسين وخمسائة وعنه أخذ الشيخ أبو مدين (۲) رضى الله عنها آمين .

= وسمع بها من المقومي وغيره ورحل في طلب العلم ، قال ابن العباد : «روى الكثير وكان رجلًا جيداً عربًا من العلوم » .

(۱) هو أبو الحسن علي بن اسماعيل بن محمد بن عبدالله بن حرزهم : فقيه ، زاهد . من كبار رجال التصوف بالمغرب ، من أهل فاس . أخباره كثيرة ، جمعها أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات في كتابسه « التشوف إلى رجال التصوف» وانظر أيضاً « ساوة الأنفاس » ج ٣ ص ٧٧، و « جذوة الاقتباس » ص ٢٩٣ ، و « نيل الابتهاج » ص ١٨٢ ، و « روض القرطاس » ص ١٩٨ .

(٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٩٩٥ هـ، من هذا الكتاب.

#### العشرة السابعة من المائة السادسة ( ٥٦١ – ٥٧٠ هـ = ١١٦٥ – ١١٧٥ )

971 ــ توفي الشيخ الولي العارف القطب أبو يعزى للمنور بن عبدالله صاحب الكرامات الظاهرة سنة إحدى وستين وخمسائة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو المشهور ، وفي « سلوة الأنفاس » ج ١ ص ١٧٤ : انسه توفي بالطاعون شهيداً في أول شوال سنة ٢٧٥ ه ، وقيل بن ٥٧١ وقيل ٢٥٥ ، وهو الشيخ أبو يعزى يلنور بن ميمون – وقيل بن عبدالله – من أعلام الزهاد : انتهت إليه رئاسة تربية الصادقين بالمغرب ، قال الشعراني: «تخرج بصحبته جماعة من أكابر مشايخ المغرب وأعلام زهاده». وقد بسط أخباره أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي ، الشهير بابن الزيات ، في كتابه « التشوف إلى رجال التصوف » ص ١٩٥ – ٢٠٥ ، وفيا يخص في كتابه « الذي وقع حول نسبه ، راجع مقالة نشرها ( V. Loubignac ) في مجلة هسبيريس ج ٣١ سنة ١٩٤٤ ص ١٥ ، وراجع أيضاً « أنس الفقير وعز الحقير » ص ٢١ ، وما بعدها ، و « لواقح الأنوار » للشعراني ج ١ وعز الحقير » ص ٢١ ، وما بعدها ، و « لواقح الأنوار » للشعراني ج ١ ص ١٣١ .

٥٦٥ ــ وتوفي أبو عبـــدالله محمد بن ظفر ('' سنة خمس وستين وخمسائة .

وتوفي المحدّث الخطيب أبو الحسن علي بن النعمـة'` سنة سبع وستين وخمسهائة . وفي هـذه السنة توفي الخطيب الحافظ المحدث

(١) لم أعثر له على ترجمة وافية فيما بين يدي الساعة من كتب الرجسال .

(٢) هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن خلف الأنصاري البلنسي ، المعروف بابن النعمة . حافظ ، مفسر ، انتهت إليه رياسة الإقراء والفتوى ببلنسية . ولد بالمرية وسكن بلنسية سنة ٢٠٥ ه . وقد أخذ هنالك في صغره عن ابن شفيع وعباد بن سرحان وغيرهما. ثم تجول في أنحاء الأندلس وعاد إلى بلنسية فولي خطة الشورى ثم الصلاة والخطبة ، وتوفي وهو يتولى ذلك في شهر رمضان سنة ٢٧٥ ه . قال ابن الأبار : «كان عالماً متقناً حافظاً للفقه والتفاسير ومعاني الآثار والسنن متقدماً في علم اللسان فصيحاً مفوها ورعاً معظماً عند الخاصة والعامة، وهو خاتم العلماء بشرق الأندلس » . له تصانيف منها « الإمعان في شرح سنن النسائي عبد الرحمن » و « ري الظمآن في علوم منها « الإمعان في عدة مجلدات . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٥٥٣ ، الترجمة رقم ٢٢٥٦ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٢٣ ، و « المعجم » الترجمة رقم ٢٢٥٦ ، و « المحجم » و « بغية الملتمس » ص ٢١٦ ، و « المعجم » الوعاة » ج ٢ ص ٢٨١ ، و « التكلة » لان الأبار ص ٢٨٦ .

أبو محمد عبدالله بن الخشّاب'' وفيها توفي محمد بن البروي'' صاحب الجَـدَل .

(۱) هو عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر ، المعروف بابن الخشاب: من أتمة اللغة والنحو في عصره. ولد ببغداد سنة ٤٩٢ هـ ، وسمع منه على الربعي وابن النرسي ، وأخذ العربية عنه ابن الشجري وابن الجواليقي . قال ابن النجار : « كان أعلم أهل زمانه بالنحو ، وله معرفة بالحديث واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة ، وما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة » . وقال الذهبي : « كان إليه المنتهى في حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها مع الفهم والعذوبة ، وانتهت إليه الإمامة في النحو ، وكان ظريفا مزاحاً قذراً وسخ الثياب . . الخ » . وقال ابن رجب : « كان يعتم بالعمة في معتماً أشهراً تتسخ أطرافها من عرقه فتسود وتتقطع من الوسخ » . وفي سنة ٧٦٥ هـ ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد قريباً من بشر الحافي . له كتب منها « نقد المقامات الحريرية » و « المرتجل في شرح الجمل » للزجاجي ، و« شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة » في النحو وغير ذلك . أنظر « معجم الأدباء » ج ٤ ص ٢٨٦ – ٢٨٠ و « الذيل على طبقات الحنابلة » و « شذرات الذهب» ج ٤ ص ٢٨٦ – ٢٢٠ ، و « الذيل على طبقات الحنابلة » و « ٣١ ص ٢٨١ – ٣٠٠ ، و « الذيل على طبقات الحنابلة »

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبدالله ، أبو منصور ، وقيل أبو حامد ، وقيل أبو المظفر ، البروي : فقيه شافعي ، من كبارهم ، ولد بطوس سنة ۵۱۷ ه، وتفقه بنيسابور على أبي سعيد محمد بن يحيى بن أبي منصور وكان من أكبر أصحابه. وخرج إلى الشام سنة ۵۲۵ ه، فأقام بدمشق مدة ، =

• ٧٠ \_ وتوفي الكاتب الشهير أبو القاسم محمد بن ابراهيم بن خيرة '' صاحب ريحان الألباب'' والوشاح المفصّل وغيرهما في سنة سبعين وخسمائة ''' .

= ثم دخل بغداد سنة ٥٦٥ ه وتولى المدرسة البهائية ووعظ بالنظامية وسعى المتدريس فيها فلم يحصل له . مات ببغداد بعد شهور من وصوله إليها ، قيل شغب على الحنسابلة ، فأهدوا إليه صحن حلوى مسمومة فأصبح ميتاً . كان إليه المنتهى في معرفة علم الكلام والنظر والبلاغة والجدل ، بارعاً في معرفة مذهب الأشعري . له « مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب » في الجدل والمناظرة ، و « تعليقة » في الخسلاف . أنظر « شذرات الذهب » ج ي والمناظرة ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٦١ – ٣٦٢ ، و « مرآة الجنان » ج ٣ ص ٣٦١ ، و « طبقات الشافعية الكبرى » ج ي ص ١٨٦ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ١١٦ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٢ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢١٦ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٢ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٢ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢٦٦ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٢ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢١٦ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢٠١ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢٠١ ، و « هدية العارفين » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « المختصر المحتاج إليه » ص ٢٠١ ، و « المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء الم

- (١) هو محمد بن ابراهيم بن خيرة ، أبو القاسم ابن المواعيني القرطبي الاشبيلي : أديب ، من أهل قرطبة . سكن اشبيليـــة . قال الصفدي : « سما بفضله وارتقى إلى أن كتب عن مليكها السيد أبي حفص » .
- (٢) اسمه الكامل : «ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب » قال الصفدي : « ملكته في مجلدين وهو كتاب ممتع » .
- (٣) كذا في الأصل. وفي « التكلة » لابن الأبار: وتوفي في نحو السبعين وخمسائة. وفي « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان انه توفي بمراكش سنة ٢٥٥ ه. أنظر « التكلة » ج ٢ ص ٥١٥ ، الترجمة رقم ١٤٠٧ ، و « الوافي بالوفيات» ج ١ ص ٣٥١ . وهو فيه « ابن المراعيني » و « الأعلام » ج ٢ ص ١٨٦ وما فيه من مراجع .

#### العشرة الثامنة من المائة السادسة ) ( ۷۱۱ – ۵۸۰ هـ = ۱۱۷۰ – ۱۱۸۰ )

٥٧٤ ــ توفي الإمـــام الصالح الأوحد في علم الكلام أبو عمرو السلالجي (١) صاحب البرهانية وغيرها سنة أربع وسبعين وخمسائة ودفن بمدينة فاس.

ماه و توفي الفقيه القاضي أبو عبدالله محمد بن القاضي عياض
 بغرناطة سنة خمس وسبعين وخمسائة . وعرف في تآليفه بابيه .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، أبر عبدالله : فقيه مالكي ، أديب ، من أهل سبتة . قال ابن فرحون : دخل الأندلس وقرأ =

٧٦٥ \_ وفي التي تليها توفي الشيخ المحدّث أبو الطاهر أحمد بن محمد السَّلفي "('' الأصبهاني وعمره مائة وأربع سنين "' وكان أجاز لكل من

= على ابن بشكوال كتــابه « الصلة » ، وولي غرناطة . أنظر « الديباج » ص ٢٨٩ ، ووفاته فيه سنة ٥٩٥ ه .

(١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم سِلَفَةَ الأصبهاني ، أبو طاهر السلفي ، أحد الحفاظ المكثرين ، ولد بأصبهان سنة ٤٧٨ ، وتفقه على أعيان المشايخ في بلده . ورحل في طلب الحديث سنة ٤٠٣ ، فجاب البلاد وطاف الآفاق ، فأتقن مذهب الشافعي وبرع في الأدب والقراءات . وفي سنة ١٠٥ ه ، دخل الاسكندرية وأقام بها ، فقصده الناس من الأماكن البعيدة ، وسمعوا عليه وانتفعوا به ، وبنى له الأمير العادل ( وزير الظافر العبيدي ) مدرسة في الاسكندرية سنة ٤١٥ ه ، فأقام إلى أن توفي فيها ، وله ٩٨ سنة . له « معجم السفر » و « معجم مشيخة أصبهان » و « معجم شيوخ بغداد » وتعاليق وأمالي كثيرة . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ١٠٢ شيوخ بغداد » وهو لفظ عجمي ، ومعناه بالعربية ثلاث شفاه ، لأن شفته الراهيم سِلَفَة ، وهو لفظ عجمي ، ومعناه بالعربية ثلاث شفاه ، لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة ، فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية ، والأصل فيه سلبة بالباء ، فأبدلت بالفاء . و « أزهار الرياض » ج ٣ ص ١٦٧ ، فيه سلبة بالباء ، فأبدلت بالفاء . و « أزهار الرياض » ج ٣ ص ١٦٧ ،

(٢) الصواب ٩٨ سنة ، لأنب ولد سنة ٤٧٨ لا سنة ٤٧٢ كما في بعض المصادر.

أدركته حياته . وسلفة ـ بكسر السين المهملة ـ قرية بالمشرق".

٥٧٧ \_ وتوفي أبو البركات بن الأنباري (٢) سنة سبع وسبعين وخمسائة .

٥٧٨ \_ وتوفي أبو القاسم بن بشكوال (٣) سنة ثمان وسبعين وخمسائة

<sup>(</sup>١) سلفة ليست قرية ، إنما هي لفظ عجمي معناه ثـــلاث شفاه . راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري ، المنباري ، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجيال . ولد سنة ۵۱۳ ه ، ودرَسَ اللغة في المدرسة النظامية ببغداد وتتلمذ فيها على الجواليقي والشجري ، واشتغل فيها بعد ذلك بتدريس اللغة ، ولم يترك بغداد قط . انقطع في آخر عره في بيته مشتغلا بالعلم والعبادة . توفي سنة ۷۷۵ ه . له تصانيف كثيرة منها « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » و « أسرار العربية » و « الانصاف في مسائل الخلاف » . والأنباري نسبة إلى الأنبار مدينة قديمة على الضفة اليسرى لنهر الفرات في الشمال الشرقي للعراق بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٣٠ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٥٨ ، و « ودائرة المعارف الاسلامية » ج ٣ ص ٤ – ه ، وما بها من مراجع و « فوات الرفيات » ج ١ ص ٢٦٢ ، و « إنباه الرواة » ج ٢ ص ١٦٩ ، و « طبقات الشافعية » ج ٤ ص ٢٦٨ ، و « مرآة الزمان » ج ٨ ص ٢٦٨ ، و « مرآة الخبان » ج ٣ ص ٢٠٨ ، و مقدمة نزهة الألباء للاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم . الجنان » ج ٣ ص ٢٠٨ ، ومقدمة نزهة الألباء للاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي : مجاثة ، من كتــّاب السير ، ولد سنة ٤٩٤ هـ بقرطبة وأخذ عن والده وابن عتاب وابن رشد وغيرهم، وانتقل إلى اشبيلية =

 ٥٨٠ ــ وتوفي الشيخ الصالح العــــالم الشهير أبو الحسن علي بن علوف (٢) سنة ثمانين و خسمائة و دفن بداخل قسنطينــة و لا عقب له ،
 ولاخيه عقب .

<sup>=</sup> قسمع من أبي بكر بن العربي وابن شريح وطبقتها و و الله بغداد قسمع من هبة الله بن أحمد الشبلي و آخرين ، ثم عاد إلى الأندلس . و قد اشتغل في فترة من حياته بولايته قضاء بعض جهات اشبيلية لأبي بكر بن العربي وعقد الشروط ببلده . ثم اقتصر على إسماع العلم حتى وافته المنية بقرطبة سنة ١٩٥ هـ قال الذهبي : «كان رحمه الله تعالى يؤثر القنوع بالدون من العيش ولم يتدنس بخطة تحط من قدره ، حتى لم يجد أحد إلى كلام فيه من سبيل » . له تصانيف منها «الصلة » - في مجلدين - وقد جعله ذيلاً على تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ، و «غوامض الأسماء المبهمة » في عشرة أجزاء ، ذكر فيه من جاء دكره في الحديث مبهماً فعينه ، و « رواة الموطأ » جزءان ، وغير ذلك .أنظر دائرة المعارف الاسلامية » و « رواة الموطأ » جزءان ، وغير ذلك .أنظر ص ١١٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ١٣ - ١٤ ، و « تذكرة الحفاظ » ح ١ ص ١٣٠ - ١٤ ، و « الديباج المنجم » ح من ١٣٠ ، و « المعجم » الأبار ص ١٨٢ ، و مقدمة كتاب « الصلة » طبعة مصر ١٩٦٦ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٦٢ - ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي الساعة من كتب الرجال .

### العشرة التاسعة من المائة السادسة ( ۸۱۱ – ۹۰۰ ه = ۱۱۸۰ – ۱۱۹۶ م )

٥٨١ ــ توفي الفقيه الإمام المحدّث أبو القاسم السّميلي (١) سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (بحضرة مراً اكش ؛ قاله ابن فرحون في الديباج المذهّب ).

يا من يرى ما في الضمير ويسمع ُ أنت المعد لكل ما يتوقع ُ

له تصانيف منها « الروض الأنف » في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، و « نتائج الفكر » و « التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام ». توفي بمراكش سنة ٨١٥ ه . أنظر « نكت الهميان » ص ١٨٧ – ١٨٨ ، =

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي : حافظ. من العلماء بالعربية واللغة والقراءات والسيّر. ولد في مالقة سنة ٥٠٨ ه و كف بصره وهو ابن ١٧ سنة . تصدر للإقراء والتدريس فجل قدره وبعد صيته ، فنمي خبره إلى مراكش فطلبه واليها وأكرمه ، وأقام بهسا نحو ٣ أعوام . أصله من قرية بوادي سهيل من كورة مالقة . وهو صاحب الأبيات المشهورة التي مطلعها :

" وتوفي الشيخ الفقيه القاضي أبو محمد بن بري النحوي أن وعنه قيد الجزولي الجزولية في العربية . وفي هذه السنة توفي الشيخ الفقيه الخطيب القاضي المحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي المشهور بابن الخر اط " ببجاية، وله الأحكام في الحديث، والعاقبة في الوعظ والتذكير ، وغير ذلك .

و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٧١ - ٢٧٢ و «بغية الملتمس» ص ٣٥٤ وفيه وفاته سنة ٥٨٣ و « تذكرة الحفاظ » ج ٤ ص ١٣٧ و « الغرب في حلى المغرب » ج ١ ص ١٨٨ و « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٣٢٣ - ٣٢٤ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري و نحوي لغوي ، ولد سنة ۹۹ ه . أخذ علم العربية عن الشنتريني وسمع الحديث على المديني والرازي وغيرهما . نال شهرة بالغة ، وكان ثقة في اللغة . ولي رئاسة الديوان المصري وتوفي سنة ۵۸۲ ه . له كتب منها « الرد على ابن الحشاب » و « غلط الضعفاء من الفقهاء » ، وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٩٢ – ٢٩٤ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٢٣٣ ، و « بغية الوعاة » ج ٢ ص ٣٤٠ . و «طبقات الشافعية الكبرى » ج ٤ ص ٢٣٣ ، و « بغية الوعاة » ج ٢ ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦١٦ ه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي الأشبيلي الممروف بابن الخراط . من كبار علماء الأندلس . كان فقيها حافظاً =

٥٨٥ \_ وتوفي الفقيه أبو عبد الله بن سعدون " صاحب الجبر سنة خس وثمانن وخسمائة .

= عالماً بالحديث وعلله ورجاله ، موصوفاً بالخير والصلاح ، والزهد والورع ، والتقلل من الدنيا، مشاركاً في الأدب وقول الشعر . ولد سنة ٥١٠ ه وروى عن شريح بن محمد وأبي الحكم بن برجان وغيرهما ، وأجاز له ابن عساكر . رحل إلى بجاية بعد سنة ٥٥٠ ه فبث بهما علمه وصنف التصانيف ، وولي الخطبة والصلاة بهما . توفي بعد محنة نالته من قبل الولاية ، وكانت وفاته في أواخر ربيع الثاني سنة ٥٨٢ ه . قال الغبريني : «وكان تاريخ وفاته مكتوبا في رخامة عند قبره » . له « الأحكام الكبرى » ٦ مجلدات و « الأحكام الصغرى » و « الأحكام الوسطى » و « الجامع الكبير » نحو عشرين مجلداً ، و « الزهد » و « العاقبة وذكر الموت » و « الواعي » وهو نحو ٢٥ سفراً و « الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك . أنظر « فوات الوفيات » ج ١ و « ١٨٠ و « عنوان الدراية » بتحقيقنا ص ٢١ - ٤٤ وفيه وفاته سنة ٥٨٢ ، و « عنوان الدراية » بتحقيقنا ص ٢١ - ٤٤ وفيه وفاته سنة و « عصر المرابطين والموحدين ج ٢ ص ١٥٠ ، و « التكلة » ٢٤٢ .

(١) كذا في الأصل ، ولم أعثر على ترجمة لابن سعدون هذا في وفيسات المائة السادسة للهجرة فيا بين يدي الساعة من كتب الرجال . ولكني عثرت على ترجمة لرجل يحمل نفس هذا الاسم مات سنة ١٨٥ ه أي قبل قرن كامل تماماً من التاريخ الذي ذكره ابن قنفذ . وهذا الرجل هو : أبو عبد الله محمد ابن سعدون بن علي بن بلال القيرواني ، فقيه مالكي ، عالم بالأصول والفروع ، ولد بالقيروان سنة ١٣٥ ه و خرج عن بلده تاجراً إلى مصر والحجاز ثم انتقل إلى المغرب والأندلس ، وتوفي بأغمات سنة ١٨٥ه، له تصانيف منها « تأسي =

٥٨٦ ــ وفي التي تليهـــا توفي الفقيه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأندلسي صاحب « الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار» وهو من تلامذة القاضي عياض وكانت وفاته بإشبيلية . وفي هذه السنة توفي الفقيه الراوية أبو محمد عبد الحق بن بُونُه العبدري (٢) المالقي .

ممه \_ وفي سنة ثمان وثمانين وخمسائة توفي الفقيه القاضي الزاهد أبو القاسم الحوفي (٣) الفرضي وكان قوته في مدة قضائه من صيد الحوت

<sup>=</sup> أهل الإيمان بما طرأ على مدينة القيروان ، وكتاب في «الفقه» على مذهب الإمام مالك و « مناقب أبي بكر بن عبد الرحمن وأصحابه ، وكان أبو بكر من شيوخه . أنظر « هدية العارفين » ج ٢ ص ٧٧ وفيه : وفاته سنة ٤٨٦ ، و « كشف الظنون » ج ١ ص ٣٣٤ ، و « معالم الإيمان » ج ٣ ص ٢٤٥ ، و « الأعلام » ج ٧ ص ٨ ، و « فهرست ما رواه عن شيوخه » ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري ، أبو عبد الله ، ابن زرقون . فقيه مالكي ، عارف بالحديث ، كان مسند الأندلس في وقته . ولد في شريش سنة ٥٠٦ وولي قضاء شلب وقضاء سبتة ، واستقر باشبيلية إلى حين وفاته سنة ٥٨٦ ه . له تصانيف منها « الأنوار » جمع فيه بين «المنتقى والاستذكار» لابن عبد البر . أنظر « غاية النهاية » ج ٢ ص ١٤٣ الترجمة رقم ٣٠٢٠ و « التكلة » ص ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) فقيه مالكي ، من رواة الحديث . ذكره الحافظ الذهبي في « العبر »
 وقال : مات سنة ٥٨٦ وقيل ٥٨٧ ه .

<sup>(</sup>٣) من أهل الحوف بمصر ، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما بـــــين يدي الساعة من كتب الرجال .

بيده وكان الأمير يقوم بأمر بغلته ولم يزد ثوباً على مرقعته .

الفقيه الضرير أبو محمد وثمانين وخمسائة توفي الفقيه الضرير أبو محمد قاسم بن أحمد بن فيرة بن أبي القاسم الرعيني الشاطبي "صاحب «حرز الاماني » وغيره . وكان يحفظ وقر بعير من الكتب وكان إذا سئل عن مسالة في غير علم القراءة يقول : ليس للعميان إلا حفظ القرآن .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٩٠ه ه . وهو أبو محمد القاسم من فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي ، إمام القراءة في عصره . كان ضريراً . ولد يشاطية سنة ٥٣٨ ه وقرأ بيلاه وبيلنسية ، ثم رحـــل للحج فسمع من أبي الطاهر السلفي بالإسكندرية ، ولما دخل القاهرة أكرمه القاضي الفاضل وأنزله بمدرسته وجعله شيخها ، ونظم قصيدتيه اللامية والرائية بها ، وبعد فتح بيت المقدس على أيدي السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٩ هـ توجه الشاطبي إلى القدس وزار صلاح الدين ، ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرىء إلى أن مات سنة ٩٠٠ ه. قال ابن الجزري : «كان إماماً كبيراً ، أعجوبة بالذكاء ، كثير الفنون ، آية من آيات الله تعالى ، غاية في القراءات ، حافظًا للحديث ، بصيراً بالعربية ، إماماً في اللغة ، رأساً في الأدب .. ، وقال ابن خلكان: «كان إذا قرىء عليه صحيح البخاريومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه .. » وهو صاحب « حرز الأماني ووجه التهاني ، قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية . والرعيني نسبة إلى ذي رعين أحد أقيال اليمن نسب إليه خلق كثير . أنظر « غاية النهاية » ج ٢ ص ٢٠ \_ ٢٣ ، و «نكت الهميان » ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٢٣٤ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٣٠١ ـ ٣٠٣ ، و « معجم الأدباء » ج ٦ لص ۱۸۶ ـ ۱۸۵ ، و « كشف الظنون » ج ۱ ص ٦٤٦ ـ ٦٤٧ .

#### العشرة العاشرة من المائة السادسة ( ٥٩١ – ٦٠٠ ه = ١١٩٤ – ١٢٠٤ )

ا ٥٩١ ــ توفي الشيخ المحدث أبو محمد عبدالله بن عبيدالله الحجري ('' السَّبتي من أصحاب القاضي عياض '' سنة إحــدى وتسعين وخمسائة .

ه ه مدین ُ شعیب بن الحسین <sup>(۱۲)</sup> الاندلسی و دفن بعبّاد تلمسان و هو من

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عبيدالله، أبو محمد، الحجري، الأندلسي المرتي : محدث ، حافظ ، مقرى، ، ترجم له صاحب « الشذرات» في وفيات سنة ٥٨٧ هـ ، وسنة ٥٩١ هـ وقال : « تفنن في العلوم وبرع في الحديث ، وطال عمره وشاع ذكره . سكن مدينة سبتة، واستدعاه السلطان الحديث ، وطال عمره وكان غاية في العدالة في هذا الشأن » . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٤٥٣ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٢٨٩ ـ ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ١٤٥ ه .

<sup>(</sup>٣) أفرد ذكره وبسط أخباره ابن قنفذ مؤلف هذا الكتاب في كتاب أسماه وأنس الفقير وعز الحقير». وأنظر أيضاً وجامع كرامات الأولياء »

أشياخ الشيخ سيدي أبي محمد عبد العزيز المهدويٌّ وأبي البقاء عبدالله .

٥٩٥ ــ وفي سنة خمس وتسعين وخمسائة توفي الفقيه القاضي الحـــافظ الحفيد أبو الوليد بن رُشد (١) صاحب « البـــداية

= ج ٢ ص ٣٩٩ ، و « التشوف إلى رجال التصوف » ص ٣٦٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٣٠٣ ، و « سلوة الأنفاس » ج ١ ص ٣٦٤ ، و « جذوة الاقتباس » ص ٢٠٤ ، و « دليل مؤرخ المغرب » ص ٢٠٤ ، و « نيل الابتهاج » ص ١٢٧ ، و « البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ص ١٠٨ ، و « شجرة النور الزكية » ص ١٦٤ ، و « تعريف الخلف » ج ٢ ص ١٧٢ ، و « الاستقصا » ج ٢ ص ١٨٩ ، و « لواقح الأنوار » ج ١ ص ١٥٤ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ٣٢ ، و «عنوان الدراية » ص ٢٠ . ٣٢ .

(١) هو أبو الوليد محمد بن أحمسه بن محمد بن رشد ، الفيلسوف ، ولد سنة ٥٢٠ ه، في قرطبة وأخذ عنه ابن باجه وغيره. وتفقه في العلوم الاسلامية فضلاً عن الفلسفة والطب ، لكنه أكثر شهرته في الفلسفة. كان دمث الأخلاق ، حسن الرأي ، عرف المنصور المؤمني قدره فأجلته وقدمه ، واتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد ، وأوغروا عليه صدر المنصور ، فأحرق بعض كتبه ونفاه إلى مراكش ، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه ، فعاجلته الوفاة بمراكش سنة ٥٥٥ ه ١١٩٨ م . صنتف نحو خمسين كتاباً منها وفصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال » و « تهافت التهافت » و قضاة الأندلس » ص ١١٨ ، و « الديباج المذهب » ص ٢٨٤ ، و « التكلة» لابن الأبار ج ١ ص ٢١٩ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ٢١٨ ،

والنهاية ، (۱) وغيرهما ودفن بمرَّاكش ثم نقل إلى مقبرة سَلَفه بقرطبة .

٩٧ – وفي سنة سبع وتسعين وخمسائة توفي العماد أبو القاسم الأصبهاني (٢) الشافعي .

= و « ابن رشد وفلسفته » لفرح انطون ، و « دائرة المعارف الاسلامية » بجلد ١ ص ١٦٦ - ١٧٥ ، وما بها من مراجع ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ١٦٦ ، و « تاريخ الفكر الأندلسي » ص ٣٥٣ ، و « ابن رشد » للعقاد ، و « ابن رشد الفيلسوف » لحمد يوسف موسى ، و « المعجب » للمراكشي ص ٢٤٢ و ٣٠٥ ، وفيه : وفاته في آخر سنة ٤٩٥ ، وقد ناهز الثانين ، و « تاريخ الفلسفة في الاسلام » لدي بور ص ٢٥٥ ، و « عيون الانباء في طبقات الأطباء » ج ٢ ص ٢٥٠ ، و « الفهرس التمهيدي » ص ٢٥١ و ٢٥٠ ، و بروكلمن ج ١ ص ٢٦٠ ، و « المغرب » ج ١ ص ٢٠٠ ، و « الذيل والتكلة » و « الأعلام » ج ٢ ص ٢٠٢ ، و ما بعدها ، وانظر فهرسته ، و « الذيل والتكلة » و « الأعلام » ج ٢ ص ٢٠٠ ،

(١) اسمه « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » في الفقه ، طبع لأول مرة بمصر سنة ١٣٢٩ ه ، في مجلدين .

(٢) هو محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله 'أبو عبدالله' عماد الدين الكاتب الأصبهاني : مؤرخ ' عالم بالأدب ' من أكابر الكتاب . نشأ في أصبهان ' وأتى بغداد في حداثته ' فتأدب وتفقه . واتصل بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فولا"ه النظر في البصرة فواسط.ومات ابن هبيرة =

م٩٨ \_ وفي سنة ثمانوتسعين وخمسائة توفي الفقيه الصالح أبو محمد يسكر (١) صاحب الحواشي على المدو نة بمدينة فاس .

= فضعف أمره ، فانتقل إلى دمشق سنة ٢٥٥ ه ، فولاه السلطان نور الدين ديوان الانشاء في العربية والفارسية . ولما مات نور الدين لحق بصلاح الدين ، فقر به ، وصار من الصدور المعدودين كالوزراء العظام . وتوفي صلاح الدين ، فلزم العاد مدرسته المعروفة بالعادية ، وتوفي بها . له حتب كثيرة منها « خريدة القصر » طبع منها « قسم شعراء مصر » و « قسم شعراء العراق » و « قسم شعراء العراق » و « الحسزء الأول من قسم شعراء المغرب » و «الفتح القسي في الفتح القدسي» وغيرها . أنظر « معجم الأدباء » ج ١ ص ١٢٠ ، و «شذرات الذهب به ج ١ ص ١٢٠ ، و «طبقات الشافعية» ج ٤ ص ٣٣٣ ، و «طبقات الشافعية» للسبكي ج ٤ ص ٧٩٧ ، و «كتاب الروضتين» ج ١ ص ١٤٤ و ج ٢ ص ٤٢٤ و « ديل الروضتين » ج ١ ص ١٤٤ و ج ٢ ص ١٤٤ و و « الفهرس التمهيدي» و «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ج ١ ص ٢٠٨ ، و « الفهرس التمهيدي» ص ٢٨٠ ، و « وفيات الأعيان » ج ٤ ص ٢٣٣ ، و « مرآة الزمان » ج ٨ ص ٢٠٨ ، و « مقدمة خريدة القصر » قسم شعراء العراق ، لحمد بهجت الأثري ، و كتب التاريخ المختلفة .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد يسكر بن موسى الجراوي ثم الغفجومي.قال ابن الزيات: «كان ورعاً فاضلاً مجتهداً ، نشأ بـ « تاجنيت » من بلد تادلا ، ثم نزل مدينة فاس وبها مات ضحى يوم السبت الحادي عشر لذي القعدة عــام ٥٩٨ ه » . أنظر « التشوف إلى رجال التصوف » ص ٣٣٨ ـ ٣٤٠ .

وفي سنة تسع وتسعين وخمسائة توفي الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظ وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة (٢) وابتدأ التاليف وهو ابن عشر سنين .

(١) هو أبو الفرج جمــال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله ، ابن الجوزي ، القرشي ، التيمي ، البكري ، البغدادي : ولد في بغداد سنة ٥٠٨ ه وقبل: سنة ٥١٠ ، ونسبته إلى مشرعة الجوز من محالها. كان علائمة عصره في التاريخ والحديث والوعظ والجدل والكلام . وصفه ان الجزري بـ « شيخ العراق وإمام الآفــاق » . له نحو ثلاثمائة مصنف ، قال الحافظ الذهبي: «ما علمت أحداً من العلماء صنتف ما صنتف هذا الرجل». ولعل بعض أشهر مؤلفاته المطبوعة هي كتبه : « المنتظم في تاريخ الملوك » و « صفوة الصفوة » و « المدهش » في المواعظ وغرائب الأخمار و « مناقب بغداد » و « مناقب عمر بن عبد العزيز » و « أخبار الحقى والمغفلين » الخ. . أنظر « وفيات الأعبان » ج ٢ ص ٣٢١ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ١٢٥ وما بها من مراجع ، و « الترجمة الشخصية » لشوقي ضيف، و ﴿ رَحَلَةُ ابْنَ جَبِيرٍ ﴾ وفيهـــا وصف رائع لمجالسه العلمية ووعظه ببغداد ، و « الكامل في التاريخ » مجلد ١٠ ص ٦٤٠ ، و « مفتاح السمادة » ج ١ ص ۲۰۷ ، و « آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ١٠١ ، و « مرآة الزمان » ج ٨ ص ٤٨١ وفيه اسمه : عبدالرحمن بن محمد بن على بن عبد الله ، و « ذيل الروضتين ، ص ٢١ وفيه : الجوزي نسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها جوزة ، وفرضة النهر ثلمته التي يستقي منها . و « الأعلام » ج ؛ ص ٨٩ ، و « البداية والنهاية » ج ١٣ ص ٢٨ ، و « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٣٣٢، و « مقدمة » كتاب « أخبار الحمقى والمغفلين » طبعة بيروت ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الصواب وهو ابن ٩١ سنة .

## المائة السابعة ( ۲۰۱ – ۷۰۰ ه = ۱۳۰۶ – ۱۳۰۱ م )

العشرة الأولى منها ( ٦٠١ – ٦٠٠ ه = ١٢٠٤ – ١٢١٤ م )

" المحبري الخنفي المناه المولي الشهير أبو العباس أحمد السبتي " عراكش سنة إحدى وستائة . وفيها توفي الإمام الشهير أبو الحسن العكبري" الحنفي المذهب . وفيها توفي الكاتب أبو محمد عبدالله بن

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبق : من أكابر الزهاد العلماء في المغرب . ولد سنة ٢٥٥ ه ، في مدينة سبتة ، وإليهما نسبته ، ومات بمراكش سنة ٢٠١ ه . له ترجمة مطولة في كتاب « الإعمام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ، ج ١ ص ٢٣٩ – ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم أجد له ترجمة فيما بين يدي الساعة من كتب الرجال. أما المكبري المشهور فهو أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله ، =

الياسمين (١) صاحب كتاب • العدد ، بمراكش ذبيحا في منزله .

٦٠٦ ــ وفي سنة ست وستائة توفي أبو الفضل ابن الأثير "،

= كان إماماً في علوم القرآن والفقه واللغـة والنحو والعروض والفرائض والخساب الخ .. ووفاتـه سنة ٦١٦ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٦٠٨ ص ٦٧ - ٦٨ ، و « نكت الهميان» ص ١٧٨، و « الاعلام » ج ٤ ص ٢٠٨ - ٢٠٩ ، وما فيه من مراجع .

(١) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن حجاج ، المعروف بابن الياسمين : عالم بالحساب ، من الكنتاب . بربري الأصل ، من أهل مراكش . كان من رجال السلطان بالمغرب . له « أرجوزة في أعمال الجذور » و « أرجوزة في الجبر والمقابلة » مع شرح عليها لسبط المارديني . أنظر « جذوة الاقتباس » و « فهرست الكتبخانة » ج ٥ ص ٢١٤ و ٢١٥ ، وهو فيه عبدالله بن حجاج المعروف بابن الياسميني المتوفى سنة ٢٠٠ ه .

(٢) كذا في الأصل ، والمشهور أبو السعادات . وهو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن مجمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، أبو السعادات ، مجد الدين ابن الأثير : محدث ، لغوي ، أصولي . ولد سنة ٤٤٥ ه ، في جزيرة ابن عمر وبها نشأ وتعلم . ثم انتقل إلى الموصل واتصل بصاحبها فكان من أخصائه . وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه ، وصار يحمل في محفة ، إلى أن مات في إحدى قرى الموصل . وقيل ان تصانيفه كلها ، ألفها في زمن مرضه ، مات في إحدى قرى الموصل . وقيل ان تصانيفه كلها ، ألفها في زمن مرضه ، إملاء على طلبته ، وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة . قال ابن خلكان : كان فقيها محدثا أديبا نحويا عالما بصفة الحساب والإنشاء ، ورعا عاقد لا مهيبا ذا بر واحسان . له مجامع الأصول في أحاديث الرسول» عشرة أجزاء ، جمع =

معد الفافقي " ببلنسية . الفقيه المقرىء أبو عبدالله محمد النافقي " المنافقي المنافقي " المنافقي " المنافقي المنافقي " المنافقي " المنافقي " المنافقي " المنافقي المنافقي " المنافقي المناف

المستي تليها توفي أبو الحسن على بن خروف الحضرمي النحوي (٢) الاشبيلي شارح « الجُمَل » ، من أشياخ

<sup>=</sup> فيه بين الكتب الستة ، و « النهاية » في غريب الحديث ، أربعة أجزاء ، وغيرها . وهو أخو ابن الأثير المؤرخ ، وابن الأثير الكاتب . أنظر « شدرات الذهب » + 0 + 77 + 70 + 70 + 70 + 6 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن أبوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقي البلنسي، ودار سلفه بسرقسطة ، ولد سنة ٥٣٥ ه. وقرأ القراءات على ابن هذيل وسمع من ابن سعاده وابن النعمة وأخذ عنه النحو. ولي خطة الشورى ببلنسية في حياة شيوخه وتفوق عليهم في الحفظ والتحصيل. قال الحافظ الذهبي : «لم يبق له في وقته نظير بشرق الأندلس تفننا واستبحاراً ». وقال ابن الأبار : «كان أغزر من لقيت علماً وأبعدهم صيتاً ». أنظر « بغية الوعاة » ج ١ ص ٥٨ ، و « العبر » للذهبي، وفيات سنة ٢٠٨ ه ، و « التكلة » لابن الأبار الترجمة رقم ١٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢)هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي : عالم بالعربية من أهل اشبيلية بالأندلس . ولد سنة ٢٥٥ ه . قال الرعيني : « له تواليف، منها كتابه الكبير الذي سمًّاه « تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب » أودعه طرر ابن طاهر وبسطها وأضاف إليها شرح الأبيات ، ومنها « شرحه » =

الحوفي (١) بفياس (٢).

= لكتاب الجل ، ومفردات السبع، والمقنع في الفرائض ، ومجموعات كثيرة في الرد على الناس ، كردّه على السهيلي ، وعلى ابن الطراوة ، وعلى جماعة من معاصريه ، وله ردّ على برهان أبي العالي » . وقد خلط بعض المؤرخين بينه وبين ابن خروف الشاعر علي بن محمد بن يوسف القيسي القرطبي المتوفي سنة عمد م أنظر « التكلة » لابن الأبار الترجمة ١٤٨٤ ، و « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ٣٣ ، و « برنامج شيوخ الرعيني » ص ٨١ ، و « بغية الوعاة » ج ٢ ص ٣٠٠ ت ١٧٩٣ ، و « الأعلام » ج ٥ ص ١٥١ .

(١) كذا في الأصل الحوفي، وفي بعض النسخ « الجزولي » وهو الصواب، فعلي بن ابراهيم الحوفي مات سنة ٣٠٠ هـ، وعيسى بن عبد العزيز الجزولي، مات سنة ٣٠٠ هـ، وقيل سنة ٣١٠ ، وقيل سنة ٣١٠ هـ، والأول عاش بمصر ، والثاني رحل إلى الأندلس وأخذ عن أعلامها . (أنظر ترجمته في صفحة ٣٠٧ من هذا الكتاب) .

(٢) كذا في الأصل. والصواب باشبيلية ، قال الرعيني : « توفي رحمه الله باشبيلية في العشر الوسط من شهر جمادى الآخرة عــــام تسعة وست مائة » . أنظر « برنامج شيوخ الرعيني » ص ٨٢.

# العشرة الثانية من المائة السابعة ( ٦١١ – ١٢٢٤ م )

711 ــ توفي الشيخ الفقيه الصالح الولي أبو زكريا يحيى بن يحيى الزواوي (') ببجاية سنة إحدى عشرة وستائة .

717 ــ وفي سنة ست عشرة وستائة توفي الفقيه نجم الدين أبو محمد عبدالله ابن شاس<sup>(۲)</sup> صاحب « الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في كتاب ( التشوف إلى رجال النصوف » ص ٤٤٧ ، وهو فيه : يحيى بن على الزواوي . وذكر محقق الكتاب في الحاشية ان اسمه ورد في بعض النسخ المخطوطة من « التشوف» يحيى بن أبي على . وهو في « عنوان الدراية » : « يحيى بن أبي على ، المشتهر بالزواوي ، منسوب إلى بني حسن من أقطار بجاية » . أنظر « عنوان الدراية » (من تحقيقنا ) ص ١٣٧ ـ ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبدالله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي ، الخلال : من أكابر فقهاء المالكية . قال ابن خلكان : «كان فقيها فاضلاً في مذهبه ، عارفاً بقواعده ، رأيت بمصر جمعاً كثيراً من أصحابه يذكرون فضائله ، وكان مدرساً بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع ، وتوجه إلى ثغر =

= دمياط لما أخذه العدو بنية الجهاد ، فتوفي هناك». له « الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » في الفقه وهو كتاب نفيس وضعه على ترتيب « الوجيز » لحجة الاسلام الغزالي . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٢٦٢ – ٢٦٣ ، و« الذخيرة السنية » ص ٥٦ ، و « شجرة النور الزكية » .

(١) كذا . وفي « التكلة » لابن الأبار : سنة ست أو سبع وستائة. وفي « تتمة المختصر » لابن الوردي : سنة ٦١٦ أو ٦١٧ ه . وفي « بغية الوعاة » سنة ٢٠٧ ه . وفي « مرآة الجنان » سنة ٦١٠ هومثله في«وفيات الأعيان» . وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى الجزولي البربري المراكشي : من علماء العربية ، تصدّر بالمرية وبالجزائر دهراً لإقراء النحو ، وولي خطابة مراكش . قال ابن خلكان : «كان إماماً في علم النحو ، كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه ، . وقال السيوطي : « كان إماماً في علم العربية لا يشقى غباره ، مع جودة التفهيم وحسن العبارة » . والجزولي – كما في وفيات الأعيان وبغية الوعاة– بضم الجيم والزاي، وسكون الواو، وبعدها لام ، نسبسة إلى جُنز ُولة وهي بطن من البربر . ويرى محمد بن أبي شنب في « دائرة المعارف الاسلامية » ، ان « الجزولي » بفتح الجيم ، لا بضمها كما يقول ابن خلكان؛ نسبة إلى « كزولة » وهي بطن من «اليزدكتن» في مراكش الجنوبية . من كتبه « الجزولية » رسالة في النحو ، و « شرح قصيدة بانت سعاد » ، و « الأمـــالي » في النحو ، و « مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي » . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٣ ص ١٥٧ – ١٥٨ ، و « التكلة » لابن الأبار ج ٢ ت ١٩٣٢ ، و « تتمة المختصر » لابن الوردي ج ٢ ص ١٣٢٠ و « بغية الوعاة » ج ٢ ص ٢٣٦ – ٢٣٧، و «مرآة الجنان» ج ٤ص٠٠٠ =

« الجزولية » بمراكش.وفيها (١) توفي الإمام فخر الدين بن الخطيب المري الرازي صاحب « التفسير الكبير » وغيره .

= و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ٦ ص ٤٤٩ وما بهـــا من مراجع ، و « الاعلام » ج ٥ ص ٢٨٨ .

(١) كذا « وفيها – أي سنة ٦١٦ ه » والصواب انه توفي سنة ٦٠٦ ه. وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، القرشي التيمي البكري ، فخر الدين الرازي : الإمــام العلامة المفسِّر ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . أصله من طبرستان ، ولد سنة ١٤٥ ه في الري وإليها نسبته ، ويقال له « اين خطيب الري » . رحل إلى خراسان فجرى بينه وبين أهلها كلام يرجع إلى العقيدة فأخرج من البلد، وقصد ما وراء النهر فجرى له أيضاً ما جرى بخوارزم وفعاد إلى الري . ثم عاد إلى خراسان واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش وحظي عنده . توفي في هراة . قال الصفدي : « اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيا علمته من أمثاله وهي ه سعة العبارة في القدرة على الكلام ، وصحة الذهن ، والاطلاع الذي ما عليه مزيد ، والحافظة المستوعبة ، والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين ، وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق ، وكان عارفًا بالأدب ، له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلي ، وشعر بالفارسي لعلَّه يكون فيه مجيداً » . من كتبه « مفاتيح الغيب » ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم ، و « معالم أصول الدين » و « المباحث المشرقية » و « لوامع البينات في شرح أسمـاء الله تعالى والصفات » وغير ذلك . أنظر « عيون الأنباء » ج ٣ ص ٢٣ ، و « لسان الميزان » ج ٤ ص ٢٢٤، و «تاج التراجم» ص ۹۳ ، و « تاریخ الأدب في إیران » ص ۹۲۵ ، و « دائرة المعارف =

## العشرة الثالثة من المائة السابعة ) ( ٦٢١ – ٦٣٠ ه = ١٢٢٤ – ١٢٣٠ م )

ا ٦٢٦ ــ توفي المحدث أبو سليمان داود بن حوط الله ('' سنـــة إحدى وعشرين وستائة .

<sup>=</sup> الاسلامية » وما بها من مراجع و «تاريخ الحكماء» لابن القفطي ص ١٩٠ ، و « الجامع المختصر » ص ٣٠٠ ، و « طبقات الشافعية » ج ٥ ص ٣٠٠ ، و « الوافي بالوفيات » ج ٤ ص ٢٤٨ ، و « الوافي بالوفيات » ج ٤ ص ٢٤٨ ، و « البداية والنهاية » ج ٣ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو سليان داود بن سليان بن داود بن عبد الرحمن بن سليان بن عبر بن خلف بن حوط الله ، الأنصاري الحارثي الأندي . قال ابن عبد الملك: «كان حافظاً للقراءة ، عارفاً بإقراء القرآن بها ، محدثاً متسع الرواية ، شديد العناية بها ، كثير السماع ، ثقة ، مكثراً ، عدلاً ، ضابطاً لما ينقله ، عارفاً بطرق الحديث ، استقضي بسبتة والمرينة والجزيرة الخضراء وبلنسية ومالقة ، بطرق الحديث ، استقضي بسبتة والمرينة والجزيرة الخضراء وبلنسية ومالقة ، فشكرت أحواله كلها، وعرف في قضائه بالنزاهة » . أنظر « الإحاطة » ج ، ص ١٥ ، و « التكلة » ت ٢٠٥ ، و « شذرات الذهب » ج ، ص ١٩ ، و « برنامج شيوخ الرعيني » ص ٢٥ .

الحقق القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الحق التلمسان الفقيه المحدث الحقق القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني " صاحب المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار " " .

777 \_ و في سنة سبع وعشرين وستائة تو في الفقيه القاضي أبو القاسم ابن فرقد  $\binom{(n)}{2}$  .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان ، الكومي التلمساني: فقيه مالكي ، من القضاة . ولد بتلمسان سنة ٣٦٥ ه ، ورحل إلى الأندلس ثم عاد إلى بلده فولي قضاءه مرتين . قال ابن الأبار : « وكان حميد السيرة ، مشاركا في الفقه وعلم الكلام ، معتنياً بالحديث وروايته ، معظماً عند الخاصة والعامة . وحد ث ودر س ، وغيره أحسن تصرفاً منه وأمنن تحصيلاً منه . توفي بتلمسان سنة ٢٦٥ ه وقد نيف على الثانين » . أنظر « التكلة » لابن الأبار ت ١٦٢٨ و « بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » ج ١ ص ٥٥ ، و كتابنا « معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأبار : « في عشرين سفراً في نحو ثلاثة آلاف ورقة » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم محمد بن عامر بن فرقد القرشي الفيهري، فقيه مالكي، من أهل مورور، وسكن اشبيلية . ولد سنة ٣٦٥ ه، وروى عن جماعة كثيرة جمعهم في فهرست حافلة له . دخل المغربين الأقصى والأوسط، فسمع بسجاماسة من سالم بن سلامة السوسي، وبقسنطينة من قاضيها أبي الفضل قاسم ابن علي بن عبدون . وأجاز له من أهل المشرق طائفة كبيرة . قال ابن الأبار: «كان عدلاً فاضلاً متواضعاً ، موصوفاً بالرجاحة ، راوية مكثراً ، حداث =

٦٢٨ ــ وفي التي تليها توفي القاضي الراوية أبو عبد الله محمد بن على ابن َحمادُهُ (١٠ ــ بتخفيف الميم ــ وله «النبذة (٢٠ المحتاجة في أخبار صنهاجة » .

وأخذ عنه » . أنظر « التكلة » لابن الأبار ج ۲ ت ۱۹۳۳ ، و « برنامج شيوخ الرعيني » ص ۱۳۴ ، وفيه : « استوطن اشبيلية ولزم بها التوثيق ، لازمته مدة وسمعت من لفظه كثيراً » .

(۱) هو أبو عبدالله محمد بن علي بن حمّاد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي: مؤرخ أديب شاعر من القضاة . نشأ ببرج حمزة وقرأ بقلعة بني حمّاد ويجاية . دخل الأندلس فسمع بها ، وولي قضاء الجزيرة الخضراء ، ثم صُر ف وولي قضاء سلا بالمغرب الأقصى . من كتبه و النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة » ، وو أخبار ملوك بني عبيد » و و الإعلام بفوائد الاحكام » لعبد الحق الأشبيلي و و برنامج » في ذكر شيوخه ومقروءاته من الكتب ، و و شرح مقصورة ابن دريد » و و عجالة المودع وعلالة المشيع » في الأدب والشعر ، وكتاب الحتص به تاريخ ابن جرير الطبري ، و «ديوان شعر». أنظر كتابنا و معنوان الحزائر » وما به من مراجع ، و « التكلة » ج ٢ ت ١٦٣٧ ، و « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٢١٨ ، و « الإعلام بتاريخ الاسلام » مخطوط ، و « مقدمة كتاب أخبار ملوك بني عبيد » .

<sup>(</sup>٢) المشهور « النبذ المحتاجة » وورد في بعض المصادر « الديباجة في أخبار صنهاجة » .

#### العشرة الرابعة من المائة السابعة ( ٦٣١ – ٦٤٠ هـ = ١٢٣٣ – ١٢٤٣ )

٦٣١ \_ توفي سيف الدين الآمديّ على بن أبي على (١٠ صاحب الإحكام

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن محمد بن سالم التغلبي ، سيف الدين الآمدي : أصولي ، باحث ، ولد سنة ١٥٥ ه ، في آمد ( ديار بكر ) وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة فدر س بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي ، وتصد ر بالجامع الظافري مدة ، فاشتهر ، وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلل الطوية والتعطيل ومذهب الفلاسفة والحكاء ، فخرج مستخفياً إلى مدينة «حماه» ومنها إلى دمشق فتوفي بها ودفن بسفح جبل قاسيون . له « الإحكام في أصول الأحمام » ومختصره ومنهى السول » و « لباب الألباب » و « أبكار الأفكار » في علم الكلام ، وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ه ص ١٤٤ و « وفيات الأعيان » ج م ص ١٤٤ و « طبقات الشافعية » و م ص ١٥٤ ، و « طبقات الشافعية » للسبكي ، ج ه ص ١٢٩ ، و « مفتاح السعادة » ج ٢ ص ٤٩ ، و « داثرة المعارف الاسلامية » و ما بها من مراجع ، و « الأعلام » ج ٥ ص ١٥٣ .

في أصول الأحكام ، ومنه اختصر ابن الحاجب'' « المنتهى، ثم اختصره مرة أخرى « بمنتقى » ، سنة إحدى وثلاثين وستائة .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦٤٧ ه من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالله بن خيرة .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الربيع سليان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحيري: كان محور الحركة العلمية للأندلس بعصره ، من أهل بلنسية ، ولي قضاءها . قال النباهي : « فسار في أحكامه بأجمل سيرة ، وأحمد طريقة من العدل ، والتثبت والفضل » . وقال ابن الأبار : « وكان هو المتكلم عن الملوك في مجالسهم ، والمبيّن عنهم لما يريدونه ، على المنبر في المحافل » . وقال الرعيني: « شيخنا هذا عالم بصناعة الحديث متقدم في نقادها ، مبرز في المعرفة بطرق إسنادها ، أجل من كان بقي من الأعلام الأكابر ، وأخطب من أنشأ خطبة من رقاة المنابر ، إلى براعة الآداب وحفالتها ، والإجادة لإيجازها وإطالتها ، وفضيلة الذات وكالها ، وحسن الشارة وجمالها ، حسنة عظمى من حسنات وفضيلة الذات وكالها ، وحسن الشارة وجمالها ، حسنة عظمى من حسنات الزمان ، ومفخرة يختص ببلده وتعم جميع البلدان » . له « الاكتفا بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفا » و « حلية الأمالي في الموافقات العوالي » و « رواة البخاري وأخباره » وغير ذلك . استشهد في وقعة أنيشة ، مقبلاً غير مدبر ، والراية بيده ، وهو ينادي المنهزمين: أعن الجنة تفرون ؟ إلى أن قتل وهو =

ابن الأبَّـار ('' والقاضي ابن الغمَّـاز ('') وغيرهما .

الولي أبو الحسن على بن أحمـــد الحرّالي ("" وله تاليف حسن في

= ابن سبعين سنة إلَّا شهراً . أنظر « قضاة الأندلس » ص ١٦٩، و «التكلة» لابن الأبار ج ٢ ت ١٩٩١ ، و « الواني بالوفيات» ج ١٣ ص ١٦٠ ( نخطوط ) و « تحفة القادم » ص ١٥ ، و « برنامج شيوخ الرعيني » ص ٢٦ ، و « صفة جزيرة الأندلس » ص ٣٣ ، و « الأعسلام » ج ٣ ص ١٩٩ ، وما به من مراجع ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ١٦٤ .

- (١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦٥٨ ه من هذا الكتاب .
  - (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦٩٣ من هذا الكتاب.
- (٣) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٦٣٨ ه . راجع أسماء المراجع المذكورة في آخر الترجمة .

وهو أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن ابراهيم الحرالي التجيبي : فقيم مالكي ، مفسر ، له مشاركة في علوم النحو والمنطق والكلام . ولد براكش ، ورحل إلى المشرق فدخل مصر والحجاز ثم عاد واستوطن بجاية بالمغرب الأوسط . وعاد إلى المشرق مرة ثانية فأخرج من مصر ، فتوجه إلى مدينة حماه ( بسورية ) فتوفي بها.من كتبه «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن =

الفرائض".

 المنزل ، في التفسير ، قال ابن حجر : «جعله قوانين كقوانين أصول الفقه» وقال الغبريني : « سلك فيه مسلك البيان والإيضاح على نحو ما يقتضيــه علم العربية وعلم تنقيح المعقول ، وما يبقى وراء هذا سوى علم الأسباب التي عند النزول ، وعند الحاجة إليها لا 'بد" من ذكرها » . أما الحافظ الذهبي فقال : وكان فلسفي التصوف، ملأ تفسيره مجقائقه ونتائج فكره وزعم انه يستخرج من علم الحروف وقت خروج الدجَّــال ووقت طلوع الشمس من المغرب ، . وقَـــد علَّق المقتَّريُّ على ذلك بقوله : ﴿ وَكُلَّامِ الذَّهِبِي فِي السَّبْخِ بِردَّهُ كُلَّامٍ الغبريني ، إذ هو أعرف به » . وله أيضاً ﴿ السَّتَرَ المُكتَّوم في مخاطبة النجوم» و« الإيمان التَّام بمحمد عليه السلام» و « المعقولات الأوَّل » منطق؛ و « الوافي» فرائض ، و« تفهيم معــــاني الحروف » . والحرالي نسبة إلى حرالة قرية من أعمال مرسية بالأندلس ، وقد وردت نسبته في بعض المصادر بلفظ الحراني وهو تصحیف . . أنظر « نفح الطیب » ج ۲ ص ۳۷۷ ، و « لسان المیزان » ج ٤ ص ٢٠٤ ، ود العبر ، للذهبي ج ٥ ، وفيات سنة ٦٣٨ ه ، ود شذرات الذهب ، ج ه ص ۱۸۹ ، ووفاتــه فيه كما في بعض المصادر الأخرى سنة ٦٣٧ ه ، وهي رواية ثانية . و « هدية العارفين » ج ١ ص ٧٠٧ ، و « التكلة» لابن الأبار ٦٨٧ ، و« تاج العروس » ج ٧ ص ٢٧٧ ، و« ميزان الاعتدال » ج ۲ ص ۲۱۸ ، ود الأعلام ، ج ٥ ص ٢٢

<sup>(</sup>١) هو كتاب « الوافي » وقد أشرنا إليه في الحاشية السابقة .

## العشرة الخامسة من المائة السابعة ( ٦٤١ – ٦٥٠ ه = ١٢٤٣ – ١٢٥٣ )

787 \_ توفي الفقيه المحدّث أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (۱) صاحب كتاب « علوم الحديث » وتفقه على أبيه، سنة اثنتين

<sup>(</sup>۱) هو عثان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني ، أبو عمرو ، تقي الدين ، المعروف بابن الصلاح : أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة . ولد بشرخان سنة ۷۷ ه ، وانتقل إلى الموصل ، ثم سافر إلى خراسان فأقام بها زمانا ، وحصل علم الحديث هناك . ثم رجع إلى بيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية ، ومنها انتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث ، وتوفي فيها سنة ٣٤٣ ه . له كتاب « معرفة أنواع علم الحديث » يعرف بمقدمة ابن الصلاح ، و « طبقات الفقهاء الشافعية » و « الفتاوى » جمعه بعض أصحابه ، وغير ذلك . أنظر و و طبقات الشافعية » و « المصنف ، ص ٤٠٨ ، و « طبقات الشافعية » المصنف ، ص ٨٤ ، و « طبقات الشافعية » المصنف ، ص ٨٤ ، و « طبقات الشافعية » المصنف ، ص ٨٤ ، و « طبقات الشافعية » المسنف ، ص ٨٤ ، و « طبقات الشافعية » المسنف ، ص ٨٤ ، و « طبقات الشافعية » المسنف ، ص ٨٤ ،

وأربعين وستائة '' ؛ وفي هذه السنة '' توفي عياض بن محمد بن القاضي عياض بن موسى '' عالقة ؛ وفيها توفي أيضا أبو عيسى بن السداد الحريسي '' عمرسية .

7٤٥ ــ وفي سنة خمس وأربعين وستائة توفي الشيخ أبو علي عمر بن محمد الشَّــلَـو ْبِين (°) النحوى .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٦٤٣ ه . أنظر مراجع ترجمت في الحاشة السابقة .

<sup>(</sup>٢) أي سنة ٦٤٢ ، وفي « الديباج المذهب » سنة ٦٣٠ ه .

<sup>(</sup>٣) قال ابن فرحون: «كان من جلة الطلبة وذوي المشاركة في فنون من العلوم العقلية وغيرها ، فصيحاً لسنا ، شاعراً مفوها مقداماً موصوفاً بجزالة امتحن بسببها ، دخل الأندلس أيام قضاء أبيه بغرناطة ، وأخذ عن أهل قرطبة واشبيلية ، واستقر بمالقة وتوفي بها سنة ٦٣٠ه . أنظر «شجرة النور » ص ١٥٩ ، و « الديباج المذهب » ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عيسى محمد بن محمد بن أبي السدّاد \_ واسمــه موفق \_ مولى زاك اللمتوني . فقيه مالكي، من أهل مرسية بالأندلس، ولي قضاءها ، والنيابة في الأحكام \_ قبل ذلك \_ عن قضائها ، دهراً طويـــلا . قال ابن الأبار : « وكان من أهل المعرفة بها، والثقة والعدالة ، وسكون الطائر ولين الجانب». أنظر « التكلة » لابن الأبار ج ٢ الترجمة ١٨٧٧ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو علي عمر بن محمـــد بن عمر بن عبد الله الأزدي الأشبيلي ، الشُّلُو بُرِيْن : من أَمَّة النحو واللغة في عصره . ولد سنة ٢٦٥ هـ باشبيلية . أخذ عن ابن ملكون وغـــيره ، وأقرأ نحو ستين سنة فعلا صيته واشتهر =

= ذكره. قال ابن الزبير: « كان إمام عصره في العربية بلا مدافع ، آخر أثمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ، ذا معرفة بنقد الشعر وغيره » . وقال الرعيني في برنامجه : « كبير أساتيذ اشبيلية في العربية ، المرجوع إليه فيها ، الشديد الاستقلال بها والقيام عليها . له « القوانين » في علم العربية ، ومختصره « التوطئة » و «شرح المقدمة الجزولية» في النحو ، كبير وصفير، و «تعليق» الحرّ السال الشاوبين عن هذه النسبة ، أهي إلى شاوبين الذي بلسان روم الأندلسي الأشقر الأزرق أم إلى شاوبانية بلد بساحل غرناطة ؟ فقال : « كان أبي أشقر أزرق٬ وكان خبَّازاً ، . وبمثل هذا المعنى قال ابن خلكان . وذكر ابن الشحنة في دروض المناظر، \_ حوادث سنة ٦٤٥ \_ ان السلطان عمادالدين قال : ﴿ لَيْسَ بَصَحِيحِ مَا ذَكُرُهُ ابْنُ خَلَكَانَ فِي مَعْنَى الشَّلُوبِينَ ۗ وَإِنَّا هُو نَسْبَةً إلى حصن يقال له الشاوبين ذكره ابن سعيد المغربي في كتـــابه و المطرب في أخبار أهــل المغرب ، بعد ذكر غرناطة ، وقال : ومنه الشيخ أبو علي عمر الشلوبيني » . أنظر «الذيل والتكلة» السفر الخامس ، القسم الثاني ص٠٤٦٠ ، و ﴿ بِغَيَّةِ الوعاة ﴾ ج ٢ ص ٢٢٤ ، و ﴿ وَفَيَاتَ الْأَعْيَانَ ﴾ ج ٣ ص ١٢٣ ؛ و د الديباج المذهب ، ص ١٨٥ ، و د اختصار القدح المعلى ، ص ١٥٢ ، و ﴿ النَّجُومُ الزَّاهُرَةُ ﴾ ج ٦ ص ٣٥٨ ، و ﴿ التَّكُلُّةُ ﴾ لابن الأبار الترجمة رقم ١٨٢٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٢٣٢ ، و «البرنامج» لابن أبي الربسع ص ٣٩ ، و « معجم البلدان » ج ٥ ص ٢٩٠ ، و « المغرب » ج٢ ص١٢٩ ، و «صفة جزيرة الأندلس» ص١١١، و « التاج » ج ٩ ص ٢٥٥، و « إنساه الرواة ، ج ٢ ص ٣٣٢ ، و « الاعلام ، ج ٥ ص ٢٢٤ وما به من مراجع ،

7٤٧ ــ وفي سنة سبع وأربعين وستائة (١) توفي الشيخ الفقيه المحصل المدرك أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (٢) صاحب (المختصرين وغيرهما.

(١) كذا ، وفي أكثر المراجع سنة ٦٤٦ ه . راجع الحاشية التالية .

(٢) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي ، أصولي ، مقرىء ، من كبار العلماء بالعربية. كردى الأصل ، ولد سنة ٥٧٠ ه في أسنا من صعبد مصر ونشأ في القياهرة . دخل دمشق عدة مرات آخرها سنة ٦١٧ هـ ، فدرَّس بالجـــامع الأموي ، وأكبّ الناس عليه وانتفعوا به كثيراً . ووقع بينه وبين صاحب دمشق الصالح بن أبي الجيش خلاف ، فخرج منها سنة ٦٣٨ هـ إلى القــــاهرة ، ثم توجه إلى الاسكندرية ليقيم بها فمات في شهر شوال سنة ٦٤٦ ه . وكان والده حاجبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحى ، فعرف به . من كتبه « الشافية ، في الصرف ؛ لها شروح عــدة بعضها مطبوع ، و« الكافية ، في النحو ، ولهــا شروح كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وقد فصلها صاحب «كشف الظنون»، ود المقصد الجليل ، قصيدة في العروض ، ود منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ، في أصول الفقيه ، و ﴿ مُختصر منتهي السول والأمل ﴾ و ﴿ جامع الْأَمْهَاتَ ﴾ في فقه المالكية ، و ﴿ الْأَمَالِي النَّحُويَةِ ﴾ وغير ذلك . أنظر ﴿ غاية النهاية ، ج ١ ص ٥٠٨ ، و﴿ شذرات الذهب ، ج ٥ ص ٢٣٤ ، ود وفيات الأعيان » ج ٢ ص ٤١٣ ، و« النجوم الزاهرة » ج ٦ ص ٣٦٠ ، ود بغية الوعاة » ج ٢ ص ١٣٤ ، ود الطالع السعيد » ص ١٨٨ ، وه دائرة المعارف الاسلامية ، مجلد ١ ص ١٢٦ ، وما بها من مراجع ، و﴿ طبقات =

محد بن محمد (٢) الخُـونجي (٣) صاحب « الجمل » في المنطق وغيره

- (١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٦٤٦ ه. راجع الحاشية رقم ٣.
  - (٢) كذا في الأصل ، والصواب ناماور . راجع الحاشية التالية .
- (٣) هو محمد بن كاماور بن عبد الملك الخونجي ، أبو عبدالله ، أفضل الدين : عالم بالحكة والمنطق ، شافعي المذهب ، فارسي الأصل . ولد سنة وهم ه ، وانتقل إلى مصر فولي قضاءها . قال صاحب الشذرات : « وطلب وحصل ، وبالغ في علوم الأوائل حتى تفرّد برياسة ذلك في زمانسه ، وأفتى وناظر » . له « كشف الأسرار عن غوامض الأفكسار » في الحكة ، و« الموجز » في المنطق ، ومثله « الجمل » اختصار « نهاية الأمل » للعلّاسة ابن مرزوق التلمساني ، وغير ذلك . مات في شهر رمضان سنة ٢٤٦ ه ، ودفن بسفح المقطم . أنظر « شذرات الذهب » خ ٥ ص ٢٣٦ ٢٣٧ ، و ذيل الروضتين » ص ١٨٨ ، و « كشف الظنون » ص ١٤٨٦ و ١٩٨٦ ، و و الأعلام » ج ٧ ص ٢٤٦ ، و فيه : وفاته سنة ٢٤٦ ه ، ولعله من خطأ الطبع .

<sup>=</sup> القراء ، للذهبي ج ٢ ص ٢٠١ ، و « ذيل الروضتين» ص ١٦٠ ، ١٨٢ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ٥٦ ، و « الأعلام ، ج ٤ ص ٣٧٤ ، وما به من مراجع .

#### العشرة السادسة من المائة السابعة ( ٦٥١ – ٦٦٠ ه = ١٢٦٢ ١٢٦٢ م)

الراوية سنة إحدى وخمسين وستائة .

70٣ ــ وتوفي الفقيه الراوية أبو الحسن على ابن الراوية أبي نصر البجائي '`' سنة اثنتين وخمسين وستمائة .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد الأنصاري القرطبي ، المعروف بابن قرطال : فقيه مالكي ، من القضاة. سمع عبد الحق بن توبة وابن الشراط، وناظر علي بن أبي العباس بن مضاء ولي قضاء أبدة ، فلما أخذها الفرنج سنة ٦٠٩ ه أسروه ، ثم خلص وولي قضاء شاطبة ، ثم ولي قضاء قرطبة فقضاء فاس . كان يشارك في عدة علوم ويتفرد ببراعة البلاغة . توفي بمراكش في ربيع الأول سنة ٢٥١ ه وله ثمان وثمانون سنة . أنظر « العبر » للذهبي ج ٥ ص ٢٠٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن أبي نصر فتح ( وقيل : فاتح ) بن عبد الله البجائي : فقيه مالكي ، من أهل بجاية . رحل إلى الأندلس وبعدها إلى =

٢٥٣ ـ وتوفي تاج الدين محمد بن الحسين الأرْمُوي (١) مؤلف
 الحاصل في مختصر المحصول » في سنة ثلاث وخمسين وستائة .

70٤ ــ وفي التي تليهـــا توفي المقرىء أبو عثان سعيد بن زاهر البلنسي (٢) ببجاية .

= المشرق ، فسمع بمكة يونس بن يحيى الهاشمي ، وبالقدس الحسين بن جبير صاحب الرحلة المعروفة باسمه ، وبدمشق الدمياطي، وبالاسكندرية الأبياري، وعاد إلى بجاية ، فأقرأ وأسمع ، وكان متقناً ضابطاً أمينا ، عدلاً ، صدراً في الزهد والورع والانقباض . أنظر « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ١٣٧ ، وله ترجمة قصيرة في « نيل الابتهاج » ص ٢٠٢ نقلاً عن «التكلة» لابن الأبار. وانظر أيضاً كتابنا « معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

(١)هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ظفر، أبو عبدالله، شمس الدين العلوي الحسين الأرموي المصري ، المعروف بقاضي العسكر : كان من كبار الأثمة وصدور المصريين ، وله يد طولى في الأصول والنظر .. قال الصفدي : « توفي سنة ٦٥٠ ه » . أنظر « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عثان سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر الانصاري البلنسي : فقيه مالكي ، من كبار المقرئين في عصره . من أهل بلنسية في الأندلس، قرأ على ابن نوح والحصّّار وغيرهما . ورحل إلى العدوة، واستوطن بجاية ، فأقرأ بها وروى وأسمع وأخذ عنه واستفيد منه ، إلى أن توفي في جمادى الأولى سنة ٢٥٩ ه . أنظر « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٢٨٩ ، و غاية النهاية » ج ١ ص ٣٠٧ .

707 ــ وتوفي الشيخ الولي الصالح أبو الحسن علي الشاذلي'' بارض الحجاز سنة ست وخمسين وستائة .

70٧ ــ وفي التي تليها توفي ببجاية الشيخ المحدث الراوية أبو الحسن أحمد (٢) بن محمد بن السراج الإشبيلي وسنه يقرب من مائة سنة .

(١) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز الشاذلي المغربي : رأس الطريقة الشاذلية ، من المتصوفة . قال الصفدي : وهو رجل كبير القدر ، كثير الكلام ، عالي المقام ، له نظم ونثر ، فيه متشابهات وعبارات ، يتكلف له في الاعتذار عنها » . ولد سنة ٥٩١ ه في قرية غمازة من قرى الجمهورية التونسية ، وتفقه وتصوف بتونس ، وسكن شاذلة فنسب إليها . وقد انتسب في بعض مصنفاته إلى علي بن أبي طالب ، قال الحافظ الذهبي : «هذا نسب مجهول لا يصح ولا يثبت ، وكان الأولى تركه». وكان ضريراً ، ورحل إلى المشرق فحج ودخل العراق ، ثم سكن الاسكندرية . وكان ضريراً ، ورحل إلى المشرق فحج ودخل العراق ، ثم سكن الاسكندرية . الشاذلي » ، والمشيخ تقي الدين بن تيمية مصنف في الرد على ما قاله في حزبه ، و «الأمين» رسالة في آداب التصوف ، و «السر الجليل في خواص حسبنا الله و نعم الوكيل » . أنظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » لأحمد بن محمد ابن عياد ، و « نكت الهميان » ص ٢١٣ ، و « الأعلام » ج ٥ ص ١٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) كذا، ومثله في « العبر » للذهبي ج ٥ ص ٢٣٩ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١٠٢ ، و « الذيل والتكملة » ج ١ ص ١٠٢ ، و « الذيل والتكملة » السفر (١) قسم (١) ص ٣٦٩ . وانفرد الغبريني في « عنوان الدراية» (من  $\sim$ 

معة ــ وفي سنة ثمان وخمسين وستائة توفي شهيداً بتونس الفقيه المحصل الكاتب المحدّث الكامل أبو عبد الله محمد بن الأبَّار (١) البلنسيّ

= تحقيقنا) ص ٢٠٢ بتسميته علي بن أحمد . وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاري ، أبو الحسين بن السراج : فقيه مالكي ، محدث ، من أهل اشبيلية ، ولد سنة ٥٦٠ ه ، وأخذ عنه كبار العلماء في بلده ، وأجاز له غيرهم . خرج من اشبيلية بخروج أهلها عند تفلب الافرنج عليها في رمضان سنة ٢٤٦ ه ، وأجاز البحر إلى سبتة وأقام بها قليلا . ثم انتقل إلى بجاية سنة ٢٤٧ ه واستوطنها إلى أن توفي يوم الأحد لسبع مضين من صفر سنة ٢٥٧ ه . قال المراكشي : « وكان سرياً فاضله من بيت خير ودين ونباهة ، راوية مسنداً ثقة فيا يحدث به ، صحيح السماع صدوقاً ، عمر طويلا وأسن حتى كان آخر الرواة بالسماع عن أكثر الأكابر من شيوخه ، .

(١) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ، المعروف بابن الأبار : مؤرخ كبير ، أديب ، ناقد ، كان من أعلم النساس بتاريخ المسلمين السياسي والعلمي والأدبي . من أهل بلنسية ، وأصله من أندة . ولد سنة ٥٩٥ ه ونشأ في بيت علم ودين وعفاف، وأخذ عن كبار شيوخ بلده وغيرها. ولي قضاء دانية سنة ٣٣٣ ه لفترة قصيرة ثم استعفى . وفي السنة ٣٣٤ ه سفر عن صاحب بلنسيسة إلى أبي زكريا الحفصي صاحب افريقية ( تونس ) وهي السفارة التي أنشد فيها قصيدته المشهورة :

أدرك بخيلك ، خيل الله، أندلسا ان السبيل إلى منجاتها درسا

وفي السنة ٦٣٦ هـ استولى الروم على بلنسية فخرج ابن الأبار إلى دانيـــة ومنها إلى بجاية فأقام بها ثلاثة أشهر أو أربعة انتقلبعدها إلى تونس، فقرّبه =

وعرَّف في بعض واليفه بأبيه ووصفه بالعلم والخَيْر وقال: ولا أزكيه عالى عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه

= صاحبها السلطان أبو زكريا الحفصي وولاً ه كتابة علامته في صدور الرسائل، مدة ، ثم صرفه عنها ، وسعى ابن الأبار في العودة إلى ولايته واستشفع بولي العهد ، فأعاده السلطان ، ومات أبو زكريا وخلفه ابنه المستنصر ، وظل ابن الأبار في عمله ، ثم علم المستنصر انه كان يزري عليه في مجالسه ، فأصدر أمره بابعاده إلى بجاية ، فذهب إليها وانصرف إلى التأليف فترة من الزمن ، عاد بعدها إلى تونس ، وكان المستنصر لا يطيق النظر إليه ، وإذا دخل عليه لا يكلمه ، ثم ان وشايات الحسّاد أوغرت صدره عليه ، فقبض عليه ، وبحث في داره وكتبه ودفاتره ، فعثر فيها على بيت شعر يقول :

#### طغى بتونس خلف سموه ظلماً خلىفه

فأمر السلطان بضربه بالسياط وقتله واحراق مؤلفات ، فقتل قعصا بالرماح، وأحرق شلوه، وأحرقت معه مؤلفاته وكانت نحوا من خمسة وأربعين، وذلك صبيحة يوم الثلاثاء ٢١ من المحرم سنة ٢٥٨ ه . من كتبه « التكملة لكتاب الصلة » في تراجم علماء الأندلس ، و « الحلة السيراء » في تراجم أمراء المغرب ، و « أعتاب الكتاب » و « تحفة القادم » و « والغصوت اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة » وغير ذلك . أنظر « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٣٠٩ – ٣١٣ ، و « نفح الطيب » ج ٣ ص ٣٤٦ ، و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٣٤٦ ، و « الوفيات » ج ٣ ص ٣٥٦ ، و « أزهار العلامة » ص ٢٨٠ ، و « تاريخ ابن خلدون » ج ٢ ص ٢٨٣ – ٢٨٥ ، و «أزهار الرياض » ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « دائرة = الرياض » ج ٣ ص ٢٠٠ ، و « دائرة =

704 \_ وفي سنة تسع وخمسين وستائة توفي الفقيه الحافظ المحدث أبو عبدالله محمد بن أحمد بنسيد الناس اليعمري الإشبيلي (١) وحدث عن أبيه (٢)

= المعارف الاسلامية ، وما بها من مراجع ، و « تاريخ الفكر الأندلسي » ص ٢٧٧ ـ ، ٢٨ ، و « تاريخ الأدب العربي » لكليان اوار ص ٢٠٤ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ٨٤ ، و « ابن الأبار » للدكتور عبد العزيز مجيد، و «مقدمة » كتاب « أعتاب الكتتاب » بقلم صالح الأشتر، و «مقدمة » كتاب « الحلة السيراء » بقلم حسين مؤنس ، و «مقدمة » كتاب « الملة السيراء » بقلم حسين مؤنس ، و «مقدمة » كتاب « المقتضب » بقلم الأبياري ، و « الأعلام » ج ٧ ص ١١٠٠

(١) هو أبو عبدالله ، ويقال أبو بكر ، محمد بن أحمد بن عبدالله بن يحيى ابن محمد بن أبي القاسم سيد الناس ، اليعمري الاشبيلي : فقيه مالكي ، حافظ، محد ث . قال الذهبي : « وعني بالحديث فأكثر ، وحصل الأصول النفسية ، وختم به معرفة الحديث بالمغرب » . من أهل إشبيلية ، أبدي الأصل . ولد سنة ٩٥٥ ه . وروى عن أبيه وكبار علماء عصره . سكن شريش مدة ويجاية أخرى واستوطن بآخرة تونس . قال الغبريني : « وولي صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الأعظم ببجاية ، وروى بها وأقرأ وأسمع ، ولما اشتهر حاله وعلمه، نهى خبره إلى المنتصر بالله بحاضرة افريقية فاستدعاه وقر ب مثواه » . توفي بتونس . أنظر « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٢٩١ - ٩٥٠ و «العبر» للذهبي ج ٥ ص ٢٩٨ ، و « تذكرة الحفاظ » الترجمة رقم ١٤٥٠ و « الذيل والتكلة » السفر الخامس ، القسم الثاني ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبدالله بن يحيى بن محمد بن أبي القاسم سيد الناس ، =

عن أبي عبد الله ابن زرقون (١) عن أبي محمد بن عتَّــاب (٢) .

الدين عبد العزيز ابن عبد السلام (٣) شيسخ أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام

= اليعمري الاشبيلي ، أبو العباس : فقيه مالكي ، مقرى ، محدث ، له مشاركة في علم العربية . من أهل إشبيلية ، أبَّدي الأصل . ولد سنة ٥٦١ هـ ، وتوفي سنة ٦٢٨ هـ أنظر « الذيل والتكلة » السفر الأول ، القسم الأول ، ص ١٨٠ و التكلة » لابن الأبار ج ١ ص ١١٠ – ١١١ ، وفيه وفاته سنة ٦١٨ .

- (١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٥٨٦ ه ، من هذا الكتاب .
- (٢) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب : فاضل، من أهل قرطبة. له « شفاء الصدور » في الزهد والرقائق . توفي سنة ٥٢٠ ه ، ومولده سنــة ٤٣٣ ه . أنظر « الصلة » لان بشكوال ٣٤٢ .
- (٣) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء : فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة ٧٧٥ ه ، في دمشق. سمع من الخشوعي وابن عساكر وابن الحرستاني وغيرهم . زار بغداد سنة ٩٥٥ ه ، فأقام شهراً ، ثم عاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ، ثم الخطابة بالجامع الأموي ، فلما تملئك الحسالح اسماعيل ابن العادل دمشق وسلم قلعمة صفد للفرنج ، ذمة ابن الصالح اسماعيل ابن العادل دمشق وسلم قلعمة صفد للفرنج ، ذمة ابن عبد السلام على المنبر ، وترك الدعاء له ، فعزله ، وحبسه ، ثم أطلقه فخرج إلى مصر، فتلقماه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب وبالغ في احترامه وولاه =

= قضاء مصر والوجه القبلي مع خطابة جامع مصر ، ثم اعتزل ولزم بيته . ولما مرض أرسل إليه الملك الظاهر يقول : عين مناصبك لمن تريد من أولادك ، فقال : و ما فيهم من يصلح » . توفي سنة ١٦٠ هـ وشهد الظاهر جنازته . من كتبه و التفسير الكبير » وو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » وو الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز » وغير ذلك . أنظر و فوات الوفيات » ج ١ ص ١٩٥ - ١٩٥ ، و و شذرات الذهب » ج ٥ ص ٣٠١ ، وو العبر » للذهبي ج ٥ وفيات سنة ١٦٠ ه ، و و تاريخ ابن كثير » ج ٢٠ ص ٢٠٠ ، وو مفتاح السعادة » ج ٢ ص ٢٠٢ ، وو مفتاح السعادة » ج ٢ م ٢٠٢ ، وو مفتاح السعادة » ج ٢ م مطولة في و طبقات الشافعية الكبرى » ج ٥ ص ١٠٠ .

(١) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالله ، شهاب الدين الصنهاجي القرر آفي : فقيه ، أصولي ، من علماء المالكية في عصره . قال ابن فرحون : «كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية ، وله معرفة بالتفسير ، انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك » نسبته إلى قبيلة صنهاجة المغربية ، وإلى القرافة المحلة المجاورة لضريح الإمام الشافعي بالقاهرة . وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة . ذكر صاحب الديباج انه توفي بدير الطين في جمادى الآخرة عام ١٨٤ ه ودفن بالقرافة . له مصنفات مفيدة في الفقه والأصول منها «الذخيرة » في فقه المالكية ، ست مجلدات ، قال ابن فرحون: وهو من أجل كتب المالكية ، و «أنوار البروق في أنواء الفروق » أربعة أجزاء ، و « الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة » وغيرها . أنظر « الديباج » لابن فرحون ص ٦٢ و « شجرة النور » ص ١٨٨٠

= تقي الدين القشيري، المعروف بابن دقيق العيد . قاض ، محدث ، من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد . ولد سنة ٦٢٥ ه في ينبع على ساحل البحر الأحمر وأبواه متجهان لأداء فريضة الحج . وأصل أبيه من منفلوط، انتقل إلى قوص فنشأ بها صاحب الترجمة . ثم انتقل إلى القاهرة واتصل بالعز بن عبد السلام فأخذ عنه الأصول والفقه الشافعي . ثم رحل إلى دمشق ومنها عاد إلى قوص فالقاهرة ، فألقى دروساً عديدة في الفاضلية والكاملية والصالحية -. وفي تلك الأثناء ترك مذهبه المالكي وتشفع . وفي سنة ١٩٥ ه ولي قضاء الديار المصرية، فكان مثال القاضي المنصف العادل ، القوي في الحق ، النزيه الورع . وقد استمر في ولايت الم أن توفي في شهر صفر سنة ٢٠٧ ه . له « الإلمام في أحاديث الأحكام » و« الاقتراح في معرفة الإصطلاح » في علوم المصطلح ، أحاديث الأربعين حديثاً النووي » وغير ذلك . أنظر « فوات الوفيات » و شرح الأربعين حديثاً النووي » وغير ذلك . أنظر « فوات الوفيات » ج ٢ ص ١٨٤ ، وما بعدها .

# العشرة السابعة من المائة السابعة ( ٦٦١ – ٦٧٠ هـ = ١٢٦٢ – ١٢٧٢ م )

ا ٦٦٦ ــ توفي المحدث أبو محمد عبد الله بن برطلة '' وأدركه الشيخ أبو اسحاق بن عبد الرفيع التونسي '' سنة إحدى وستين وستمائة .

77٤ ــ وتوفي المحدّث حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ سنة أربع وستين وستائة وعمدة درسه ببلده قسنطينة الحديث ومن طرقه فيه روايته عن أبي يعقوب الغماري (") عن أبي على السخاوي (ئ) عن أبي

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن موسى بن سليات الأزدي ، ويعرف بابن برطلة: فقيه مالكي ، قاض ، محدث، من أهل مرسية بالأندلس. انتقل إلى المغرب الأوسط فسكن بمدينة بجاية. وولي القضاء بمدينة الجزائر وغيرها . ثم انتقل إلى تونس فاستقر بها إلى أن توفي سنة ٦٦١ ه . أنظر « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٣٢٢ – ٣٢٤ ، و « شجرة النور » تحترة النور »

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٣٣ ه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى غمارة، قبيلة من الأمازيغ (البربر) في شمال المغربالأقصى.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والصواب : عن أبي الحسن ، وهو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمداني المصري السخاوي الشافعي : شيخ مشايخ الاقراء بدمشق ، عالم بالأصول واللغة والتفسير ، ولد سنة ٥٥٨ هـ ( وقيل ٥٥٩ ) في « سخا» بمصر، وسمع من السلفي وأبي طاهر بن عوف وغيرهما .=

الطاهر بن عوف '' عن الاستاذ أبي بكر الطرطوشي '' عن القاضي أبي الوليد الباجي '' عن أشياخه بسنده .

779 ــ وفي سنة تسع وستين وستمائة توفي الاستاذ أبو الحسن علي بن عصفور ('' النحوي غريقا بتونس .

- (۱) هو اسماعيل بن مكي بن اسماعيل بن عيسى ، أبو الطاهر بن عوف الاسكندراني . من أكابر فقهاء المالكية . تفقه على أبي بكر الطرطوشي وغيره . وقصده السلطان صلاح الدين الأيوبي وسمع منه الموطأ . مات سنة . أنظر « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٢٦٨ ٢٦٩ .
  - (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٥٢٠ ه من هذا الكتاب.
  - (٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٧٤ ه من هذا الكتاب .
- (٤) هو أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على الحضرمي الاشبيلي ، المعروف بابن عصفور : حامل لواء العربية في الأندلس ، أخذ عن أبي الحسن الدباج ثم عن أبي علي الشلوبين ، ولازمه عشر سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه . قال صاحب « فوات الوفيات » : « وكان أصبر الناس على المطالعة ، لا يمل ذلك ، وأقرأ باشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية » ، ولد سنة ٧٥ ه و توفي بتونس سنة ٢٦٩ ه . له « الممتع » و « المفتاح » وغير ذلك . أنظر « فوات الوفيات » ج ٢ ص ١٨٤ ١٨٥ ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٢٥٠ ، و « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٣١٧ ٣١٩ .

<sup>=</sup> انتقل إلى دمشق وسكنها وأقرأ الناس بها نيفاً وأربعين سنة . توفي سنة ، لا يه على القرآن ، على حروف المعجم ، و « جمال القراء وكال الاقراء » في التجويد ، وغير ذلك . أنظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٥٦٨ – ٥٧٠ ، و « الأعلام » ج ٥ ص ١٥٤ وما به من مراجع .

# العشرة الثامنة من المائة السابعة ) ( ۱۲۸۲ – ۱۲۷۲ هـ = ۱۲۷۲ – ۱۲۸۲ )

" النحوي صاحب التسهيل والألفية وغيرهما سنة اثنتين وسبعين وستائة. وفي هذه السنة توفي قاضي بجاية أبو إسحاق التُّجِيبِي " (٢).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني، أبو عبدالله، جمال الدين: أحد الأثمة في علوم العربية ، ولد في جيان سنة ٢٠٠ ه ، وانتقل إلى دمشق فتعلم بها . وتصدر لتعليم العربية في حلب . مات بدمشق . اشتهر بالألفية التي نظمها في النحو وتعرف باسمه و ألفية أبن مالك ، . وله أيضاً و تسهيل الفوائد ، و « لامية الأفعال ، وغير ذلك . أنظر « غاية النهاية » ج ٢ الفوائد ، و « دائرة المعارف الاسلامية » وما بها من مراجع ، و « شدرات الذهب » ج ٥ ص ٣٢٩، و « النجوم الزاهرة » ج ٧ ص ٣٤٣، و « السلوك » للمقريزي ج ١ ص ٣٢٩،

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة وافية فيا بين يدي الساعة من كتب الرجال .

7۷٥ \_ و في سنة خمسوسبعين وستائة توفي الفقيه أبو محمد عبدالحق ابن ربيع البجائي (١) ببجاية .

العشرة التاسعة من المائة السابعة ) ( 201 – 201 هـ = 1707 – 1791 م )

مه بي توفي الفقيه المحدث القاضي أبو محمد بن كحيل البجائي (٢) سنة خمس وثمانين وستائة وروى عنه ابن غريون (٣) وغيره .

<sup>(</sup>١) هو عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر، أبو محمد الأنصاري البجائي: فقيه مالكي، صوفي، من أهل بجاية، وأصله من أبدة بالأندلس، وجده عمر هو الواصل إلى بجاية مستوطناً. أخذ عنه الغبريني صاحب وعنوان الدراية وأثنى عليه. أنظر وعنوان الدراية، من تحقيقنا ص ٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو أبو فارس ( ويقال : أبو محمد ) عبد العزيز بن كحيلة البجائي ، أنظر « شجرة النور » وكتابنا « معجم أعلام الجزائر » .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٣١ ه من هذا الكتاب .

# العشرة العاشرة من المائة السابعة ( ٦٩١ – ٧٠٠ هـ = ١٢٩١ – ١٣٠١ )

79٣ ــ توفي الفقيه القاضي بحضرة تونس أبو العباس أحمد بنالغماز الاندلسي (١) سنة ثلاث وتسعين وستائة وأكثر أخذه عن أبي الربيــــع

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الخزرجي ، أبو العباس بن الغياز : فقيه مالكي ، مقرى ، محدث ، من أكابر القضاة . ولد سنة ٢٠٩ ه في مدينة بلنسية وبها نشأ وتعلم . انتقل إلى بجاية (بعد تغلب الإفرنج علىبلنسية) واستوطنها وولي قضاءها . ثم انتقل إلى تونس وولي قضاءها ، ووثق به صاحبها المستنصر بالله الحفصي فكان ينتدبه للمهات . قال الغبريني : « توجه إلى المغرب لبعض ملوكه عن المستنصر بالله ، فكان يوصف من رياسته وعلو همته ما دل على فضيلته وانتخاب طينته ، وتخلتى في آخر عمره وجلس للرواية والتصحيح إلى أن مات » . وقال المراكشي: « كان محدث أراوية فقيها فاضلا دينا دمثا حسن الخلق استقضى بتونس فحمدت سيرته وعرف بالعدالة والنزاهة ، وتوفي بها وهو يتولى قضاءها » . له نظم حسن . أنظر « تاريخ قضاة الأندلس » ص ١٢٢ – ١٢٣ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١١٠ ، و « الديباج » ص ٢٤ ، و « عنوان =

سليان بن سالم الكلاعي ".

799 \_ وتوفي المحدث الخطيب بجامع بجاية مدة ثلاثين سنة لم تفته فيها جمعة أبو عبدالله محمد بن صالح الكناني الشاطبي "" سنة تسعو تسعين وستائة . " وفي هذه السنة توفي الشيخ العالم الصالح الإمام أبو محمد المرجاني "" بتونس .

<sup>=</sup> الدراية » من تحقيقنا ص ١١٩ – ١٢١ و « الذيل والتكملة » السفر الأول ، القسم الأول ص ٤٠٩ ، و « الوافي بالوفيات » ج ٧ ص ١٨٨ ، و « تاريخ الدولتين » للزركشي ص ٣٨ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٣٥ ، و « شجرة النور » الترجمة رقم ٣٧٣ .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦٣٤ ه مِن هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن صالح بن أحمد بن محمد ، أبو عبد الله الكناني الشاطبي : فقيه مالكي، مقرى ، من أهل شاطبة . رحل إلى المفرب الأوسط واستوطن بجاية وولي الخطبة بجامعها الأعظم ما ينيف على ثلاثين عاماً . ترجم لهالغبريني في « عنوان الدراية » وقال : « كان عالماً بالقراءات، وله معرفة بعلم العربية ، النحو واللغة والأدب» . وذكره ابن الجزري وقال : « خطيب بجاية وشيخها وأعلى الناس إسناداً بالشاطبية هناك » . أنظر « عنوان الدراية » في تحقيقنا ص ٧٩ ، و « غاية النهاية » ج ١ ص ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن محمد العرشي المرجاني : فقيه ، واعظ ،
 صوفي . قال الشمراني : «هو الإمام القدوة الواعظ المفسر أحد الأعلام في =

- ٧٠٠ وفي سنة سبعهائة توفي قاضي الأنكحة بتونس الفقيه الزاهد
   أبو الطاهر ابن سرور شارح المعالم الفقهية .
- ٧٠٠ ــ وبمقربة من هذه السنة "نوفي شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن سعيد البوصيري ناظم القصيدة التي يقال لها « البر دة » في مدح من هو خير عدة .

= الفقه والتصوف ، قدم مصر ووعظ بها واشتهر في البلاد . ومات بتونس سنة تسع وستين وستائة ، وامتحن وأفتى العلماء بتكفيره ولم يؤثروا فيه ، فعملوا عليه الحيلة وقتلوه » . وقال اليافعي : « ومناقبه تحتمل مجلداً ، وأما قول الذهبي : هو أحد مشايخ الاسلام علماً وعملاً فغض من قدره » .

أنظر الطبقات الكبرى » للشعراني ج ١ ص ٢٠٣ ، و «شذرات الذهب» ج ٥ ص ٤٥١ .

(١) كذا في الأصل . وفي « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ١١١ : « وأظن وفاته كانت في سنة ست وتسعين أو سبع وتسعين وستائة أو ما حولها » . وفي « شدرات السدهب » ج ٥ ص ٤٣٢ : وكانت وفياته سنة ٩٥٥ ه » . وهو محمد بن سعيد بن حمياد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي البوصيري ، شرف الدين ، أبو عبد الله : شاعر ، شعره في غاية الحسن واللطافة ، عذب الألفاظ ، منسجم التركيب ، كان يعاني صناعة الكتابة ، وتوظف بالشرقية ببليس. أصله من « قلعة بني حماد » في المغرب الأوسط ( الجزائر ) من قبيل بعرفون ببني حبنون ، ونسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر ، فقد كان أحد أبويه من بوصير والآخر من دلاص، فركبت له نسبة منها وقيل =

= الدلاصيري ، لكنه اشتهر بالبوصيري . قال الصفدي : « وكانت له أشياء مثل هذا يركتبها من لفظتين مثل قوله في كساء له « كساط » فقيل له : لماذا سميته بذلك ؟ قال : لأني تارة أجلس عليه فهو بساط ، وتارة أرتدي به فهو كساء ، وأهل العلم تسمّي مثل هذا منحوتاً كقولهم عبشمي نسبة إلى عبد شمس » . أشهر شعره « البر دة » ومطلعها :

« أَمِن تذكُّر جيران بذي سلمِ »

شرحها وعارضها كثيرون . والهمزية ، ومطلعها :

« كيف ترقى رقياك الأنبياء ،

أنظر « الوافي بالوفيات » ج ٣ ص ١٠٥ - ١١٣ ، و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٤١٢ - ٤١٩ ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٤٩٢ ، و « تاريخ مصر » لابن أياس ج ١ ص ١٢٤ ، و «خطط المقريزي» ج ٤ ص ٩٠ و ٢٦٢ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » وما بها من مراجع ، و « حسن المحاضرة » ج ١ ص ٢٤٥ ، و ج ٢ ص ١٤٣ ، و « الأعلام » ج ٧ ص ١١ ، و «خطط مبارك » ج ٧ ص ٧٠ ، و « تاريخ آداب اللغة العربية » ج ٣ ص ١٣٠ .

## المائة الثامنة ( ۷۰۱ – ۸۰۰ ه = ۱۳۹۱ – ۱۳۹۸ م )

العشرة الأولى منها ( ۷۰۱ – ۷۱۰ هـ – ۱۳۰۱ – ۱۳۱۱ م )

٧٠٤ ـ توفي الفقيه المحدِّث الجليل الشهير الفاضل محدد (١) قصاصي الجماعة ببجاية أبو العباس أحمد بن محمد (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ومثله في « لقط الفرائد » لابن القاضي المكناسي الذي وضعه ذيلا لهذا الكتاب . والذي في « تاريخ قضاة الأندلس » للنباهي ( ٧٦٣ ـ بعد ٧٩٢ هـ) و « الديباج المذهب » لابن فرحون ( ٧٠٠ ـ ٧٩٩ هـ) و « الديباج المذهب » لابن فرحون ( ٧٠٠ ـ ٢٩٩ هـ) لم و هما أقدم من ترجم للغبريني ـ أحمد بن أحمد ، ثم ان نسخ «عنوان الدراية» لصاحب الترجمة ، تصدر بأحمد بن أحمد ، وهو ما اعتمده الاستاذ العلامة عمد بن أبي شنب ، ناشر الطبعـة الأولى من « العنوان » ، وتبعه صاحب « الأعلام » وصاحب « معجم المؤلفين » وصاحب « شجرة النور » وغيرهم .

وإذا لم يكن الاستاذ ابن أبي شنب قد تحقق من صحة الاسم من النسخالتي =

الغبريني '' صاحب «عنوان الدراية » '' وغيره شهيداً سنة أربع وسبعائة '" . وفي هذه السنة توفي أبو الحسن

= اعتمد عليها \_ وهي أربع نسخ كما قال في مقدمته \_ فلا يبعد أن يكون قد اعتمد على « الديباج » ، ولعل ما جاء فيه هو الصحيح . أنظر كتابنا « معجم أعلام الجزائر » مادة أحمد بن أحمد ، وما به من مراجع .

(١) الفبريني نسبة إلى بني عبري بطن من قبائل الأمازيغ « البربر » في أعلى وادي سباو بالمفرب الأوسط .

(٢) نشر هذا الكتاب لأول مرة في مدينـــة الجزائر سنة ١٩١٠ بعناية الاستاذ محمد بن أبي شنب . وفي سنة ١٩٦٩ قمنا بتحقيق الكتــاب وعلــَقْنا على أصوله فجاء ضعف الكتاب الأصلي . وقد نشر في بيروت في شهر نيسان ــ ابريل ــ ١٩٦٩ .

(٣) كذا في الأصل . ومثله في « تاريخ قضاة الأندلس » و « الديباج المذهب » و « تاريخ ابن خلدون » . وذكر الاستاذ محمد بن أبي شنب أن وفاته كانت في ١٢ ذي القعدة سنة ٧١٤ ه . ولكنه لم يذكر اسم المصدر الذي نقل عنه أو رجع إليه أثناء ترجمته للغبريني . وتبعه في ذلك صاحب « شجرة النور » وصاحب « فهرس الفهارس » وصاحب « الأعلام » وغيرهم. ولمنا باشرنا بتحقيق كتاب « عنوان الدراية » سنة ١٩٦٩ ، أشرنا في المقدمة إلى هذا الخلاف في تاريخ الوفاة ، إلا أننا اعتمدنا على التاريخ الذي ذكره العلامة النستاذ ابن أبي شنب وتركناه كا هو . ثم اطلعنا مؤخراً على ما ذكره العلامة ابن خلدون في تاريخه عن مقتل الغبريني فوجدنا فيه من البينات ما يؤكد ان =

= وفاته كانت سنة ٧٠٤ ه ، لا سنة ٧١٤ ه ، أي التاريخ الذي اعتمده الاستاذ ابن أبي شنب وتبعناه فيه . قال ابن خلدون : « ولما ولي السلطان أبو البقاء اعتزم على المواصلة مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه وعين للسفارة في ذلك شيخ القرابة ( .... ) لحكم المواصلة بينه وبينه وبعث معه القاضي أبا العباس الغبريني كبير بجاية وصاحب شوارها ، ووجدت بطانة السلطان السبيل في الغبريني وأغروه به وأشاعوا انه داخل الحضرة في التوثب بالسلطان ، فاستوحش منه السلطان وتقبض عليه سنة أربع وسبعائة ، فاستوحش منه السلطان ، وتولى قتله منصور التركي ، والله غالب على أمره » . أنظر « تاريخ ابن خلدون » ج ٢ ص ٧١٩ ، و « تاريخ قضاة الأندلس » ص ٧٣٢ ، و « الديباج المذهب » ص ٧٩ ، و « عنوان الدراية » من تحقيقنا ، مقدمته . وكتابنا « معجم أعلام الجزائر » ، وما فيه من مراجع .

(١) كذا في النسخة المطبوعــة في مصر ، وفي الأصل الغرافي ، وهو الصواب . وهو على بن أحمد بن عبد الحسن بن أحمــد الحسني الغرافي الاسكندراني . محدث ، ثقة ، ولد سنة ٦٢٨ ه ، وأخــذ عنه علماء عصره ببغـــداد ومصر . قال ابن حجر : « وحدّث فأكثر ، وولي دار الحديث النبيهية بالاسكندرية ، وحمل عنه المفاربة والرحالة وحدّثوا عنه في حياته ، مــات في الاسكندرية . أنظر « الدرر الكامنة » ج ٣ ص ٨٥ ـ ٨٦ ، وو شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٠ ـ ١١ .

٧٠٧ ــ وفي سنة سبع وسبعمائة توفي فقيه شيوخ الأولياء أبو زيــد الهزميري (١) بمدينة فاس .

٧٠٨ ـ وتوفي الفقيه الأديب أبو عبدالله محمد بن خميس (٢) التونسي (٣) سنة ثمان وسمعائة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي « أنس الفقير » للمؤلف نفسه: « وتوفي الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الهزميري في حدود سنة ست وسبعائة ». أنظر « أنس الفقير » ص ٦٦ و ٦٧ و ٩٠ و « نيل الابتهاج » ص ٦٦ ـ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد الحجري الرعيني التلمساني المعروف بابن خميس: شاعر جزائري ، عالم بالعربية ، من أهل تلمسان . ولاه سلطانها أبو سعيد بن يغمراسن رياسة ديوان الإنشاء وأمانة سر"ه . ذكره ابن خلدون وقال : «كان لا يجارى في البلاغة والشعر » وقال ابن الخطيب: «كان عارفاً بالمعارف القديمة ، مضطلعاً بتفاريق النحل ، قائماً على العربية والأصلين ، طبقة الوقت في الشعر ، وفحل الأوان في المطول ، أقدر الناس على اجتلاب الغريب » . وقال ابن خاتمة : «كان من فحول الشعراء وأعلام البلغاء . . » . فر" من تلمسان إلى الأندلس فدخل غرناطة أواخر سنة ٣٠٧ ه بعدما مر" بسبتة وغيرها ، فجلس فيها لإقراء العربية إلى أن قتل ضحوة يوم عيد الفطر سنة ٧٠٨ ه . وقد جمع له ديوان سمي « الدر" النفيس في شعر ابن خيس » . أنظر كتابنا « معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

<sup>(</sup>٣) الصواب : التلمساني .

## العشرة الثانية من المائة الثامنة ) ( ۷۱۱ – ۷۲۰ ه = ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م )

٧١٨ ــ توفي الشيخ الصالح أبو العزم ماضي بن سلطات صاحب الشيخ أبو الحسن الشاذلي (١) سنة ثماني عشرة وسبعهائة .

٧١٩ ــ وفي سنة تسع عشرة وسبعائـــة توفي الشيخ أبو الحسن الصغير الزويلي (٢) صاحب شرح المدونة رحمـــه الله وسنه يقرب من مائة وعشرين سنة . وعنه أخذ الشيخ أبو عبد الله البطرني (٣) التونسي أذكار الشاذلي وأدعيته وأخذتها أنا عن البطرني المذكور .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٢٥٦ م ، من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن عبد الحق الزويلي ، أبو الحسن ، المعروف بالصغير : قاض معمر ، من كبار المفتين في المغرب الأقصى . كان يدرس بجامع الأجدع بفاس ، وولي قضاءها فحسنت سيرته . له « التقييد على المدونة » في فقه المالكية ، و « فتاوى » . أنظر « جذوة الاقتباس » ص ٢٩٩ ، وهو فيه : على بن عبد الحق و « الاستقصا » ج ٢ ص ٤٩ و ٨٧ ، و شجرة النور » ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٩٣ هـ ، من هذا الكتاب .

### العشرة الثالثة من المائة الثامنة ( ۷۲۱ – ۷۳۰ هـ = ۱۳۲۱ – ۱۳۳۰ م )

البناء الأزدي المر الكشي العددي (١٠ بمدين ممد بن عثان بن البناء الأزدي المر اكشي العددي (١٠ بمدينة مراكش سنة إحدى وعشرين وسبعائة .

٧٢٨ ــ وتوفي الخطيب الراوية أبو عبد الله محمد بن علي المرسي (٢)
 ببجاية سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .

<sup>(</sup>۱) رياضي باحث ، من أهل مراكش ، مولداً ووفاة . نبغ في علوم شي . وكان فاضلاً عاقلاً نبيها ، انتفع به جماعة في التعليم . ترجم له صاحب و نيل الابتهاج » وقال : «كان أبوه محترفاً بالبناء ، وطلب هو العلم فوصل فيه الغاية القصوى » انقطع مدة عن أكل ما فيه روح . وأصيب بحالة عصبية فحجب في بيته سنة وتعافى . له «حاشية على الكشاف » ، و « المقالات » في الحساب ، و « كليات » في المنطق ، و « شرحها » وغير ذلك . أنظر و دائرة المعارف الاسلامية » ج ١ ص ١٠٢ وما بها من مراجع ، و « نيل الابتهاج » ص ٦٥ وما بعدها ، و « الدرر الكامنة » ج ١ ص ٢٩٧ الترجمة و « الأعلام » ج ١ ص ٢٩٧ أو ٢٢٣ ،

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مرسية بالأندلس.

# العشرة الرابعة من المائة الثامنة ( ۷۲۱ – ۷۲۰ هـ = ۱۳۳۰ – ۱۳۴۰ )

٧٣١ ــ توفي الشيخ الفقيه العالم أبو على ناصر الدين منصور بن أحمد المشذالي (١) البجائي ، وكان قد أخذ عن عز الدين بن عبد السلام وغيره

<sup>(</sup>١) هو منصور بن أحمد بن عبد الحق ، أبو على ناصر الدين المشذّالي البجائي: فقيه مالكي، له مشاركة في علوم الأدب والكلام والتصوف وغيرها. من أهل بجاية . له ترجمة في « نيل الابتهاج » نقلا عن رحلة التجيبي ورحلة العبدري . وقد نعته التجيبي بأوحد الفضلاء الأعلام ، وآخر رجالات الكهال بافريقية والمغرب الأقصى ، وقال : « رحل الشرق صغيراً مع أبيه ، وبه قرأ وتفقه ، وسمع بالشام ومصر ، وأقلام في رحلته نيفاً وعشرين فيا بلغنا ، وأخبرني أن مولده سنة إحدى وثلاثين » . وقال العبدري : « رحل الشرق قديماً فقرأ به الأصول والفروع دراسة وتفقها وله منها حظ وافر ، غير معتن بالرواية ، ليس له فيها حظ .. » . أنظر « الدرر الكامنة » ج ٥ ص ١٣١٠ ت ١٨٤٧ ، و « نيل الابتهاج » ص ٢٤٤ – ٣٤٥ ، و « عنوان الدراية » من تحقيقنا ص ٢٢٩ – ٢٠٠ ، وكتابنا « معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

بالمشرق ، ببجاية سنة إحدى وثلاثين وسبعائة وسنّه مائة سنة . وفي هذه السنة توفي خطيب قصبة بجاية المتمتع بالرواية السالك مسلك الدراية أبو عبد الله محمد بن محمد بن غريون البجائي (١) .

٧٣٧ ــ وفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة توفي الشيخ الفقيه قاضي الجماعة بتونس أبو إسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الرَّبَعي (٢) التونسي صاحب معين الحكام وسنه يقرب من مــائة سنة . وفي هذه السنة توفي الجدُّ والد والدي علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ (٣) وكانت مدة خطبته بقسنطينة نحواً من خسين سنة (١) . وتقلد

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن غريون، أبو عبدالله، الأنصاري البجائي ، كان عالم بجاية ومفتيها في عصره . ذكره صاحب « نيل الابتهاج » مكتفياً بتحليته فقط . وعنه نقل صاحب « تعريف الخلف ». وفي « غاية النهاية » : قرأ على محمد بن صالح الكناني ، وقرأ عليه أبو البركات محمد بن محمد البلفيقي ببجاية » .

 <sup>(</sup>۲) فقيه مالكي ، من القضاة . ولي قضاء تونس سنة ٢٩٩ هـ واستمر
 أحد عشر شهراً ثم عزل . وهو أحد شيوخ حسن بن أبي القاسم بن باديس .
 ومولده سنة ٢٣٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المؤلف في كتابه « أنس الفقير » ص ٤٧ ــ ٤٨ وقــــال : « وكانت ولادته بعد أربعة وأربعين وستمائة » .

<sup>(</sup>٤) « في أنس الفقير » ص ٤٨ : وتردد في خطة الخطابة مدة تقرب من ستن سنة .

خطة القضاء بها مدة ثم استعفى فعوفي . وكانت به وسوسة في شاف عبادته بلغت به أنه إذا قبل أحد طرف ثوب حبسه بيده ليغسله . وأمر مرة بإخراج منبر الجامع حتى طهر له من صعود غيره عليه . ولقي أعلاما من الناس .

٧٣٤ ــ وفي سنة أربع وثلاثين وسبعائة توفي الشيخ الفقيه القاضي أبو زكرياء يحيى بن محمد (١) بن الشيخ أبي زكرياء يحيى بن عصفور العبدري بتونس. وروى عن جده المذكور وغيره.

٧٣٥ \_ وفي التي تليها توفي الشيخ الفقيه الأديب أبو الحسن على بن عسيلة (٢) بقفصة .

٧٣٦ وفي سنة ست وثلاثين وسبعهائة توفي الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن راشد البكري القفصِي (٣) بتونس . وأخذ عن شهاب الدين

<sup>(</sup>١) راجع « شجرة النور الزكية ». أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٢) راجع « شجرة النور الزكية » . أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن راشد ، البكري نسباً ، القفصي بلداً ، نزيل تونس ، أبو عبد الله ، المعروف بابن راشد : من أكابر فقهاء المالكية ، قاض، ولد بقفصة ، وتعلم بها وبتونس ، ثم رحل إلى المشرق فسمع بالاسكندرية من ناصر الدين بن الأبياري تلميذ أبي عمرو بن الحاجب ، وناصر الدين بن المنير وغيرهما، وبالقاهرة من الشهاب القرافي وقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وغيرهما ، وحج سنة ٦٨٠ ه ، م عاد إلى قفصة وولي قضاءها مدة ، وعزل. =

القرافي وغيره في العشرة الثامنة من المائة السابعة « شرحه لمختصر أبن الحاجب » ('' في الفقه ومنها « الفائق في الأحكام والوثائق » في سبعة أسفار ('' وغير ذلك .

<sup>=</sup> توفي بتونس. من كتبه « لباب اللباب » في فروع المالكية ، و « المرتبة السنية في علم العربية » . أنظر « الديباج المذهب » ص ٣٣٤ – ٣٣٦ ، و « شجرة النور » ص ٢٠٠٧ ، و « شجرة النور » ص ٢٠٠٧ ، و « ايضاح المكنون » ج ٢ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>١) ويعرف باسم « الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب » .

<sup>(</sup>٢) وقيل في ثمانية أجزاء .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وهو غلط يقين . والصواب سنة تسع وثلاثين وستائة ، ( ٩٣٩ ه ) أي قبل قرن كامل من التاريخ الذي اعتمده صاحب الوفيات. وهو موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي ، كال الدين أبو الفتح الموصلي الشافعي . فيلسوف ، عالم بالرياضيات والحكمة والأصول ، عارف بالموسيقى والأدب والسير . ولد سنة ٥٥١ ه بالموصل وبها تفقه على والده ، ثم انتقل إلى بغداد سنة ٥٧١ ه وتعلم بالمدرسة النظامية . وعاد إلى الموصل ، وعكف على التدريس بالمدرسة الكمالية ، فاشتهر . وقصده العلماء للأخذ عنه . وكان اليهود والنصارى يقرأون عليه التوراة والانجيل ، ويشرحها شرحاً وافيا . قال ابن خلكان : واستخرج في علم الأوفاق طرقاً لم يهتد اليها أحداً واتهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه » . من =

# العشرة الخامسة من المائة الثامنة ( ٧٤١ – ٧٥٠ هـ = ١٣٤٠ – ١٣٥٠ م )

٧٤٢ ــ توفي الإمام المحدّث الصالح أبو العباس أحمد بن فرحون والد نزيل ('' مدينة النبي ﷺ ومن تلامذة أبي محمد المرجـــاني (''

<sup>=</sup> كتبه « الأسرار السلطانية » في النجوم ، و « شرح الأعمال الهندسية » ، و « كشف المشكلات » في تفسير القرآن ، وغير ذلك . أنظر « وفيات الأعيان » ج ٤ ص ٣٩٦ – ٤٠١ ، و « شذرات الذهب » ج ٥ ص ٢٠٦ – ٢٠٧ ، و « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ج ٥ ص ١٥٨ – ١٦٢ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وقـال هنري بيريس في الصفحة ٥٦ من نسخة الوفيات التي أشرف على تصحيحها والتعليق عليها ، المطبوعـة بمصر سنة ١٩٣٩ : « يعني صاحب « الديباج المذهب » ابن فرحون المتوفي سنة ١٩٩٩ هـ ١٣٩٦ م » وهذا غلط، فوالد صاحب الديباج اسمه علي بن محمد بن أبي القاسم ابن محمد بن فرحون ، ووفاته ـ بالمدينة المنورة لا بتونس ـ سنة ٧٤٦ ه . وكان قد رحل إلى مصر والمغرب سنة ٧٢٠ ه فأخذ بتونس عن ابن عبدالرفيع وغيره ، ثم دخل مدينة فاس وعـاد إلى المدينة . ولعل المقصود هنا رجل آخر ، أو أن المؤلف قد أخطأ في الاسم .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٦٩٩ من هذا الكتاب .

وأبي العباس البطرني ('' ، بتونس سنة اثنتين وأربعين وسبعهائة .

٧٤٤ ــ وتوفي الشيخ الفقيه المحدّث أبو عبد الله محمــــد بن يحيى الباهلي المفسر (٢) البجائي ، ببجاية ، سنة أربع وأربعين وسبعمائة .

٧٤٥ ــ وفي التي تليها توفي الشيخ أبو حيَّان النحوي(٣) بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) مسند ، راوية ، قال ابن القاضي في « درة الحجال » ج ۱ ص ۱۸ : توفي سنة ۷۰۰ ه . و أرّخ الزركشي وفاته بسنة ۷۱۰ ه . ( تاريخ الدولتين ص ۶۹ ) . والبطرني نسبة إلى بطرنة .

<sup>(</sup>٢) فقيه مالكي ، قاض ، من أهل بجاية . أخذ عن أبي علي منصور المشذالي وغيره . ولي قضاء بجاية . قال في « تعريف الخلف » : « وله إملاء عجيب على بعض مختصر ابن الحاجب ، وله قصيدة سماها « نظم فرائد الجواهر في معجزات سيد الأوائل والأواخر » ، و « شرح على أسماء الله الحسنى.. » أنظر كتابنا «معجم أعلام الجزائر » ، و « تعريف الخلف » ج ٢ الحسنى.. » أنظر كتابنا «معجم أعلام الجزائر » ، و « تعريف الخلف » ج ٢ ص ٥٥٠ ، و « نيل الابتهاج » ص ٢٤٠ وفيه وفاته سنة ٧٤٣ ه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيسان الفرناطي الأندلسي الجياني ، النفزي ، أثير الدين ، أبو حيسان : نحوي عصره ولفويه ومفسره ومحدثه ومقريه ومؤرخه وأديبه ، ولد في آخر شوال سنة ٢٥٤ ه في إحدى جهات غرناطـــة ، وقرأ القرآن بالروايات ، وسمع الحديث بالأندلس ومصر والحجاز ، وحصل الإجازات من الشام والعراق . قال الصفدي . « واجتهد طلب وحصل و كتب وقيد، ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه لأني لم ي

وفيها \_ أو في التي تليها \_'' توفي الشيخ محمود بن أبي القاسم شمس الدين الاصبهاني'' ، شارح مختصر ابن الحاجب في الاصول بالقاهرة .

= أره إلاّ وهو يسمع أو يشغل أو يكتب ولم أره على غير ذلك وهو عارف باللغة ، ضابط لألفاظها ، وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا في عصره فيها ، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم ، خصوصاً المغاربة . وكان أولاً يرى رأي الظاهرية ، ثم من تمنه «البحر المحيط» الظاهرية ، ثم تمنده المسافعي » . مات بالقاهرة . من كتبه «البحر المحيط . في تفسير القرآن ، ثماني مجلدات ، و « النهر » اختصر به البحر المحيط . و « الادراك للسان الآتراك » و « تحف الأريب » في غريب القرآن ، وغير ذلك . أنظر « نكت الهميان » ص ٢٨٠ – ٢٨٦ ، و « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٤٥ – ٢١٦ ، و « الدرر الكامنة » ج ٥ ص ٢٠ – ٢٦ ت ٣٦٤ ، و « خاية النهياية » ج ٢ ص ٢٥٥ – ٢٨ ، و « دائرة المعارف الاسلامية » محلد ١ ص ٢٣٠ ، وما بها من مراجع و « فوات الوفيات » ج ٢ ص ٥٥٥ – ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٥٦٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهر » ج ٢ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » ج ٢٠ ص ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » و « كلية الوعاة » ج ٢ ص ٢٨٠ - ٢٨٠ . و « النجوم الزاهرة » و ١١١٠ ، و « بغية الوعاة » ج ٢ ص ٢٨٠ – ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » و ١١٠٠ و « نفح الطيب » ع ص ٢٨٠ – ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » و ١١٠٠ و « نفح الطيب » ع ص ٢٨٠ – ٢٨٠ ، و « النجوم الزاهرة » و ١١٠٠ و « النجوم الزاهرة » و ١١٠ و « نفح الطيب » و « المعرفة » و ١١٠ و « النجوم الزاهرة » و ١١٠٠ و « النجوم الزاهرة » و « ا

#### (١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٧٤٩ ه .

(٢) هو أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن ( أبي القاسم) بن أحمد ابن محمد الأصفهاني ، أو الأصبهاني : مفسر ، كان عالماً بالعقليات . ولد سنة ٦٧٤ ه ، في أصبهان وبها نشأ وتعلم . وحج سنة ٦٢٤ ، ودخل دمشق بعد زيارة القدس ، فأكرمه أهلها وأعجب به ابن تيمية . وانتقل إلى القياهرة فبنى له الأمير « قوصون » الخانقاه بالقرافة ، ورتبه شيخاً فيها ، فاستمر =

٧٤٥ ــ وفي هــذه السنة (' توفي بمدينة فاس الشيخ الفقيه الحافظ أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي (' الذي تنسب إليــــه شروح « الرسالة » وهي من تقييدات الطلبة بمجلسه .

٧٤٧ ـ وفي سنة سبع وأربعين وسبعمائة توفي ببجاية الشيخ الفقيه أبو عزيز محمد بن علي البجائي . وفي هذه السنة توفي الشيخ الصالح أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي بقسنطينة ودفن بزاوية بها .

<sup>=</sup> إلى أن مات بالطاعون في القاهرة . من كتبه « مطالع الانظار في شرح طوالع الأنوار » للبيضاوي ، و « أنوار الحقائق الربانية » في التفسير ، وغير ذلك . أنظر « البدر الطالع » ج ٢ ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، و « شذرات الذهب ، ج ٢ ص ٢٦٨ ، و « الدرر الكامنة » ج ٥ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٧٤١ ه .

<sup>(</sup>٢) فقيه مالكي معمر ، من أهل فاس . قال التنبكتي : «كان علامة في المذهب ، ورعاً صالحاً ، وكان للناس احتفال في بجلسه وانكباب في الأخذ عنه » قيدت عنه على « الرسالة » ثلاثة تقاييد ، أحدها في سبعة مجلدات ، والثاني في ثلاثة ، والآخر في اثنين . خرج للقاء السلطان أبي الحسن المريني بعد عودته من وقعة طريف ، ونزل السلطان إجلالاً له ، فسقط عبد الرحمن عن فرسه ومات بعد ذلك بقليل سنة ٧٤١ ه . أنظر « نيل الابتهاج » ص ١٦٥ - ١٦٦ .

٧٤٩ وفي سنة تسع وأربعين وسبعهائة توفي الشيخ الراوية المحدّث الكاتب الشهير أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن علي محمد الحضرمي السبتي (۱) ، ومن أشياخه الاستاذ الشهير أبو الحسن بن أبي الربيع النحوي (۲) والخطيب أبو صالح الكناني (۳) والقاضي أبو العباس بن

<sup>(</sup>١) صاحب القلم الأعلى بفاس ، وصدرها في عصره . ولي كتابة العلامة لعثان بن يعقوب بن عبد الحق المريني ولابنه أبي الحسن . قال أبو الوليد بن الأحمر : « بيت بيت علم سحب من التحصيل ذيلا ، وتضوعت من عرف عرفانه نواسم التفنن نهاراً وليلا ، وطوقته المفاخر طوقاً ، وأذاقه الفهم من حلاوة العلوم ذوقاً » . وقال ابن القاضي : « تقدم في علم الحديث وضبط رجاله ، يحمل عن ألف شيخ قد حلاهم وذكرهم في مشيخة ضاعت من يده وذهب بضياعها علم كثير » . توفي بالطاعون الجارف بتونس . ومولده بسبتة سنة ٣٩٦ ه .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي الربيع، أبر الحسين القرشي الأموي العثاني الاشبيلي : إمام أهل النحو في زمانه ، من كبار المقرثين . ولد سنة ٩٥٥ ه في اشبيلية بالأندلس، انتقل لما استولى عليها الفرنج إلى سبتة وأقرأ بها النحو . له « شرح الجمل » عشر مجلدات ، قال السيوطي : « لم يشذ عنه مسألة في العربية » و «الإفصاح في شرح الإيضاح» وغيرها . مات سنة ٦٨٨ ه . وقد عده المؤلف من أشياخ الحضرمي ، وهذا غلط ، فالحضرمي ولد بعد ثمانية أعوام من وفاة صاحب الترجمة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . والصواب أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني ، وقد سبقت ترجمته في وفيات سنة ٦٩٩ ه . وهو ليس من أشياخ الحضرمي كما ذكر المؤلف ، لأنه مات ، والحضرمي في الثالثة من عمره .

الغماز '' وغيرهم من الأعلام . وفي هذه السنة توفي الشيخ الفقيه المحصل القساضي ابن أبي يحيى التازي '' شارح رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى .

(١) سبقت ترجمت في وفيات سنة ٦٩٣ ه. وهو ليس من أشياخ الحضرمي ، فهذا ولد بعد ثلاثة أعوام من وفاة ابن الغياز .

(۲) هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التازي ، المعروف بابن أبي يحيى : فقيه مالكي ، من أعيان المغرب . قال لسان الدين بن الخطيب : «حضرت مجالسه بمدرسة عدوة الاندلس من فاس ، ولم أر في مصدري بلده أحسن تدريباً منه ، كان فصيح اللسان ، سهل الألفاظ ، مشاركا في العلم ، متبحراً في الفقه ، وجيها عند الملوك ، صحبهم وحضر مجالسهم ، واستعمل في السفارة ، فلقيناه بغرناطة وأخذنا بها عنه ، فند على « المدونة » كتابا مفيداً ، وضم أجوبته على المسائل في سفر ، وشرح كتاب « الرسالة » شرحاً عظيم الفائدة . فلج بأخرة ، فالتزم منزله بفاس ، يزوره السلطان فمن دونه، وتوفي بعد عام ثمانية وأربعين وسبعائة » . أنظر «الإحاطة» ج ١ ص ٣٨٠ وتوفي بعد عام ثمانية وأربعين وسبعائة » . أنظر «الإحاطة» ج ١ ص ٣٨٠ سنة ٧٤٧ ه ، و « سلوة الأنفاس » ج « ص ٣٥٣ ، و « شجرة النور » سنة ٧٤٧ ه ، و « درة الحجال » ج ١ ص ٥٥ وفه وفاته سنة ٩٤٧.

٧٥٠ ــ وفي سنة خمسين وسبعائة '' وقع الوباء الأول العام في الأرض وتوفي في هذه السنة الكثير من الفقهاء . وممن توفي في قطرنا في هذه السنة '' الشيخ الفقيه القاضي بتونس أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري ''' شارح مختصر ابن الحاجب في الفقه . والشيخ الفقيه المفتي بتونس أبو عبد الله محمد بن هارون '' شارح

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصواب: سنة تسع وأربعين وسبعائة ، لأن الطاعون تفشى في العالم في هذه السنة. قال صاحب « شذرات الذهب » ج ٦ ص ١٥٨: « وفيها – أي في سنة ٧٤٩ – كان الطاعون العام الذي لم يسمع بمثله ، عم سائر الدنيا حتى قبل إنه مات نصف الناس ، حتى الطيور والوحوش والكلاب » ومثله في كتب التاريخ المختلفة. حوادث سنة ٧٤٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٨٤٩ هـ . أنظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري : فقيه مالكي ، من قضاة تونس وصدور علمائها في زمانه ، نسبته إلى المنستير بين المهدية وسوسة . ولي القضاء بتونس سنة ٧٣٤ ه واستمر إلى أن توفي ٩٤٩ ه . قال النباهي : « توفي في أوائل الطاعون النازل ببلده قبل عام ٧٥٠ ه » ، وكان لا يرعى في الحق سلطاناً ولا أميراً . له « شرح جامع الأمهات لابن الحاجب » في فقه المالكية ، و «ديوان فتاوى» . أنظر «تاريخ قضاة الأندلس » ص ١٦١ – ١٦٣ ، و « الديساج المذهب » ص ٣٣٦ ، و « نيل الابتهاج » ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي : فقيه مالكي ، =

مختصریه .

• ٧٥٠ \_ وفي هذه السنة توفي الخطيب والدي حسن بن عملي '''. ومن أشياخه الشيخ أبو على ناصر الدين البجائي ''' وابن غريون '' وأبو حيان النحوي '' وشمس الدين الأصبهاني '' وأبو على بن حسين البجائي '' وبسبب فتنة هذا الوباء واختلاف طلبته في الفرار ممن

= وصفه ابن عرفة ببلوغه درجة الاجتهاد المذهبي . ووقع بينه وبين ابن عبد السلام نزاع في مسائل تولي القضاء بغير تونس . رحل إلى المشرق وحج ' ثم عاد وتصدر للتدريس في جامع الزيتونة . ولد سنة ٦٨٠ ه ، و توفي سنة ٧٥٠ ه . له « شرح مختصري ابن الحاجب » ، و «شرح المدونة» ، و «شرح المعالم الفقهية » وغيرها . أنظر « نيل الابتهاج » ص ٢٤٢ – ٢٤٣ ، و « الحلل السندسسية في الأخبار التونسية » ص ٣٣٨ .

- (١) يعنيَ مختصري ابن الحاجب ، الأصلي والفرعي .
- (٢) ولد سنة ٦٩٤ ه بمدينة قسنطينة وتعلم بها وببجــــاية ، ورحل إلى المشرق مرتين ، كانت الثانية قبل سنة ٧٤٥ ه .
  - (٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٣١ ه .
  - (٤) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٣١ ه .
  - (٥) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٤٥ ه .
  - (٦) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٤٥ ه .
  - (٧) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٥٤ ه .

مرض به ألَّـف كتابًا فيه سماه « المسنون في أحكام الطـــاعون » وله « المسائل المسطرة في النوازل الفقهية » .

٧٥٠ ــ وفي هذه السنة توفي الشيخ الفقيه الصــــالح أبو عبد الله الصفار (١) ودفن في مسجده بداخل باب القنطرة من أبواب بلدنا. وهو من تلامذة جدي للام .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله الصفتار : قـــال صاحب و الوفيات ، في كتابه و أنس الفقير ، ص ٥٥ : و أدركته صفيراً وتبركت به ، واختصه والدي لبناته يعلمهن القرآن ، ولم تفارقه إحداهن حتى ختمت وكررت ثلاث مرات . وقرأت عليه الرسالة ، وانتفع بها والدي كثيراً في مقابلة الكتب ونحوها . النح . . » .

# العشرة السادسة من المائة الثامنة ( ۷۹۱ – ۷۲۰ هـ = ۱۳۵۰ – ۱۳۹۹ م )

٧٥٣ ــ توفي الشيخ الفقيه أبو موسى عيسى بن أبركان ببجاية شهيداً غلطاً من الضارب سنة ثلاث وخمسين وسبعهائة .

٧٥٤ ــ وفي سنة أربع وخمسين وسبعمائة توفي ببجــــاية الفقيه المحصل أبو علي بن حسين (١) وله « شرح على المعالم » (٢) .

<sup>(</sup>١) هو أبو على حسن بن حسين ، ناصر الدين البجائي : فقيه مالكي ، من أكابرهم . أخذ عن منصور المشذالي وغيره . قال التنبكتي: « ولما وردت فتوى ابن عبد الرفيع في مسألة ثبوت الشرف من جهة الأم ، أمره المشذالي بالجواب عنه ، فألف فيه رسالة رد فيها على ابن عبد الرفيع ، أنظر « نيل الابتهاج»ص ١٠٧ وهو فيه حسن بن حسن، وكتابنا «معجم أعلام الجزائر».

<sup>(</sup>٣) يعني شرح معالم أصول الدين للفخر الرازي .

٧٥٥ ــ وفي سنة خمس وخمسين وسبعهائـــة توفي ببلدنا الفقيه المتفنن أبو القاسم ابن الحاج عزوز (١) من بني علنّـاس وله «مختصر» حسن في الفرائض وله غير ذلك .

٧٥٨ ــ وفي سنة ثمان وخمسين وسبعهائة توفي بمدينة فاس الشيخ الفقيه القاضي الراوية أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرزاق (٢) وكان له سند صريح وقلم فصيح .

٧٦٠ ــ وفي سنة ستين وسبعهائة توفي الشيخ خليل إمام حرم
 مكة محمد بن عبد الرحمن المـــالكي ("" المحدّث المفتي في مسائل الحج
 وغيره .

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على ترجمة وافية فيا بين يدي الساعة من كتب الرجال .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عدلي بن عبد الرزاق الجزولي ، المعروف بابن الحاج ، أبو عبد الله : قال النباهي : و وهو أحد أعلام المغرب تفننا في المعارف ، وفضلا وعقلا ، خطيباً بليفاً مفلقا ، كاتباً بارعاً مرسلا ، ريان من الأدب ، سريع القلب ، منقاد البديهة ، مها تناول القرطاس وكتب ، أتى على الفور بعجب . رحل إلى المشرق ، ولقي أعلامها ، ودخل الأندلس ، وأقام منها عالقة زمانا ، وروى عن أشياخها . ثم عاد إلى وطنه فتولى خطة القضاء بفاس ، وتقلد أزمتها مع الخطابة مدة طويلة ، إلى أن انتزعت منه وأضعف قواه الهرم ، فازم منزله إلى وفاته » . أنظر « تاريخ قضاة الأندلس »

<sup>(</sup>٣) هو خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المالقي ثم المكي، اسمه محمد=

# العشرة السابعة من المائة الثامنة ( ۷۲۱ – ۷۷۰ هـ = ۱۳۵۹ – ۱۳۹۹ )

٧٦١ ــ توفي الشيخ الراوية المسن الشهير المحدّث بالحرم الشريف صلاح الدين أبو سعيد المقدسي (١) بالقدس سنة إحدى وستين وسبعائة

<sup>=</sup> واشتهر بخليل ، فقيه مالكي ، أصله من مالقة بالأندلس . ولي الافتاء بمكة . ذكره التنبكتي وقال : قال الشيخ خالد البلوي في رحلته : «هو من أعظم من لقيته بمكة قدراً وأرفعهم خطراً ، وأشرفهم مكانة وذكراً ، استفدت من المناسك تفقها ومعاينة فاننفعت به أعظم انتفاع وسمعت عليه وأجازني عامة » وذكره أبو محمد عبد الله بن فرحون في كتابه « تاريخ المدينة » وأثنى عليه وقال : « توفي ليلة الاثنين لعشر بقين من شوال سنة ست وسبعائة » . أنظر وقال : « توفي ليلة الاثنين لعشر بقين من شوال سنة ست وسبعائة » . أنظر في نيل الابتهاج » ص ١١١ – ١١٢ .

<sup>(</sup>١) هو خليل بن كيكلدي" بن عبدالله العلائي الدمشقي ، أبو سعيد ، صلاح الدين : محدّث ، كان إماماً في الفقه والنحو والأصول ، مفنناً في علم الحديث ومعرفة الرجال ، علامة في معرفة المتون والأسانيد . ولد بدمشق سنة ٩٤ هـ ، وبها نشأ وتعلم . قال ابن حجر : وأول سماعه الحديث سنة =

وروى عنه عدد كثير من أهل العلم (`` . وفي هذه السنة توفي الشيخ الصالح الشيخ السبة الأستاذ البليغ في القراءة أبو عبدالله محمد بن الصفار المراكشي (``

= ٧٠٣ سمع فيها صحيح مسلم وسمع صحيح البخاري سنة ٧٠٤ ه. ورحل رحلة طويلة وحج مراراً وجاور . ثم أقام بالقدس مدرساً في الصلاحية سنة ٧٣١ ه ، فتوفي فيها . قال السبكي : « كان حافظاً ثبتاً ثقة عارفاً باسماء الرجال والعلل والمتون ، فقيها متكلماً أديباً شاعراً ناظما أشعرياً صحيح المعقيدة سنياً ، لم يخلف بعده في الحديث مثله ولم يكن في عصره من يدانيه فيه » من كتبه « الوشي المعلم» في الحديث ، و « كتاب المدلسين » و « الجموع المذهب » وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٩٠ - ١٨٠ ، الترجمة من ١٦٦٦ ، و « الأنس الجليل » ج ٢ ص ١٥٩ - ١٨٠ ، الترجمة

(١) قال ابن حجر : بلغ عدد شيوخه بالساع سبعائة .

(٢) هو أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الصفار . إمام القراءات في عصره ، من أهل مراكش ، وهو شيخ العلامة المؤرخ ابن خلدون . ذكره في رحلت وقال : « أخذ عن جماعة من مشيخة المغرب ، كبيرهم شيخ المحدثين الرحالة أبو عبدالله محمد بن رشيد الفهري ، وكان يعارض السلطان القرآن برواياته السبع إلى أن توفي ». وقال في « النيل » نقلاً عن غير ابن خلدون : « ألتف تأليفاً في القراءات أحضره أبو عنان أخيراً عنده ، فكان يعارضه القرآن . وهو الذي غسله لما مات ، وتوفي بعده سنة إحدى وستين » . وذكر صاحب و لقط الفرائد » انه توفي سنة ٢٦٢ ه . أنظر « التعريف بابن خلدون » ص ٢٦٠ ، و « الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » ج ٣ ص ٣١٦ ت ٣١٤ .

بمدينة فأس . وفيها توفي ابن هشام (١) صاحب ﴿ المغني ﴾ .

٧٦١ ـ وفي هذه السنة'`` توفي شيخنا قاضي الجماعـــة بغرناطة

جمال الدين ، ابن هشام ، الأنصاري الحنبلي : من أمَّة العربيــة . ولد بمصر سنة ٧٠٨ هـ؛ ولزم ابن المرحَّل وسمع من أبي حيان ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر دروس التبريزي ، وقرأ على التـــاج الفاكهاني ، وتفقه للشافعي ثم تحنبل . قال ابن حجر : وكان كثير المخالفة لأبي حيان ، شديد الانحراف عنه . انفرد بالفوائد الغريبة ، والمباحث الدقيقة ، والاستدراكات العجيبة ، والتحقيق البارع ، والاطــلاع المفرط ، والاقتدار على التصرف في الكلام ، والملكة التيكان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد، مسهباً وموجزاً، قال لنا ابن خلدون : « ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع انه ظهر بمصر عــــالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » . مسات في ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة ٧٦١ ه. من تصانيفه « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » و« شذور الذهب » و« الإعراب عن قواعد الإعراب » و« قطر الندى » وغير ذلك . أنظر « الدرر الكامنة » ج ٢ ص ١٥٥ ـ ٤١٧ ، الترجمــة الذهب » ح ٦ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، و « تاريخ آداب اللغـــة العربية » ج ٣ ص ١٤٣، و « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ١ ص ٢٩٥، وما بهما من مراجع .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وإنظر الحاشية التالية .

حرسها الله تعالى ، أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي "ا وكتب لي بالإجازة العامــة بعد التمتع بمجلسه وله شعر مدون سماه «جهد المُقبِل » وله «شرح الخزرجيَّة » في العروض ، وقدم عليها بعد أن عجز الناس عن فكها . وكان إماما في الحديث والفقه والنحو، وهو على الجملة ممن يحصل الفخر بلقائــه . ولم يكن أحد بعده مثله بالاندلس .

٧٦٤ ــ و في سنـــة أربع وستين وسبعائة تو في جدِّي للأمِّ والد الوالدة يوسف بن يعقوب الملاريّ وسنَّه أربع وثمانون سنة ، ودفن بزاويته بملارة على مرحلتين إلى الغرب من قسنطينة . وكان سلوكه في

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الحسني السبق ، أبو القاسم ، المعروف بالشريف الغرناطي : من أعلام القضاة بالأندلس ، وصدور النحاة ، وأفاضل الأدباء . ولد بسبتة سنة ٢٩٧ ه ، وبها نشأ وتعلم . ورحل إلى الأندلس ، فولي ديوان الإنشاء بغرناطة ، ثم القضاء والخطابة بها ، ثم عزل عن القضاء ، فتصدى للإقراء وتدريس الفقه والعربية ، ثم ولي قضاء وادي آش ، ثم أعيد إلى قضاء غرناطة ، واستمر إلى أن مات يوم الخيس الحادي والعشرين لشهر شعبان من عام ٧٦٠ ه . قال النباهي : « وبنوه من بعده في الأندلس بحال نباهة واستمال في القضاء والكتابة » . أنظر « تاريخ قضاة الأندلس » ص ١٩١ - ١٩٧ ، و « الديباج » ص ٢٩٠ - و « الأعلام » و « بغية الوعاة » ج ١ ص ٢٩٠ - و « الأعلام » و « بغية الوعاة » ج ١ ص ٢٩٠ ، و « الديباج » ص ٢٩٠ ، و « الأعلام » ح ٢ ص ٢٩٠ ، و « الديباج » ص ٢٩٠ ، و « الأعلام » ح ٢ ص ٢٦٠ ، و ما به من مراجع .

طريق التصوف على يد والده '' . وبينه وبين الشيخ أبي مدين '' في لبس الخرقة وغيرها رجلان ، والده يعقوب عن ابن العريف '' عن أبي مدين عن ابن حرزه '' عن القاضي أبي بكر بن العربي '' عن الغزالي '' )

- (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٩٤٥ ه في هذا الكتاب.
- (٣) هو مسعود بن عريف ، من الزهاد الصلحاء ، من جبال شلف بأرض تلمسان . قال ابن قنفذ : « وكان مجاب الدعوة ، مشهور البركة ، وقسبره بجبال شلف يزار ويتبرك به ، وهو من أصحاب الشيخ أبي مدين .. » أنظر « انس الفقير » ص ٤٠ ، ٤٠ ، ٢٠ .
- (٤) هو أبو الحسن علي بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم ، فقيه ، من الزهاد . ولد ونشأ بفاس . قال ابن الزيات : «وبها توفي في أواخر شعبان عام ٥٥٥ . قدم حضرة مراكش ، وكان فقيها حافظاً للفقه ، زاهداً في الدنيا ، سالكاً في التصوف سبيل أهل الملامتية .. » أنظر « التشوف إلى أهل المتوف » ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ، و « أنس الفقير » أنظر فهرسته .
- (٥) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي ، أبو بكر بن العربي . أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٣٥ ه من هذا الكتاب .
  - (٦) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٥٠٥ ه من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۱) هو أبو يوسف يعقوب بن عمران البويوسفي ، فاضل ، من الزهاد . قال ابن قنف في « أنس الفقير » : « ارتحل في صغره إلى أبي مسعود بن عريف ، فأدّبه وهذبه وأحسن تربيت وقرّبه وانتفع على يده وأمره بالانصراف إلى وطنه ، فأقام به زاوية ، وبها توفي سنة ۷۱۷ ه ، وكانت ولادته في حدود ٦٣٠ ه . . . » أنظر « أنس الفقير » ص ٤٠ ، ١٤ ، ٧٥ .

عن إمام الحرمين أبي المعالي (١) عن أبي طالب المكي (١) عن أبي القاسم الجُنسَيْد (١) عن خاله السري السَّقَطي (١) عن معروف الكرخي (١)

- (١) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٨ هـ من هذا الكتاب .
- (٢) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٣٧ ه من هذا الكتاب .
- (٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٢٩٧ ه من هذا الكتاب .
- (٤) هو السري بن المغلس السقطي ، أبو الحسن البغدادي : إمسام البغداديين في الإشارات . قسال ابن الأهدل : « هو خال الجنيد واستاذه وتلميذ معروف الكرخي » . وقال السخاوي : « كان يلزم بيته ولا يخرج منه ، لا يراه إلا من يقصده إلى بيته ، انقطع عن الناس وعن أسبابهم » . قال ابن العاد الجنبلي : « توفي سنة ٢٥٣ ه . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ١٢٧ ، و « الطبقات الكبرى » للشعراني ج ١ ص ٧٤ ـ ٧٥ ت ١٤٤ .
- (٥) هو معروف بن فيروز الكرخي ، أبو محفوظ : من أعلام الزهداد والمتصوفين . اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه ، وهو من موالي الإمام علي بن موسى الرضا . ولد في كرخ بغداد وإليها نسبته . ونشأ وتوفي ببغداد سنة ٢٠٠ وقيل ٢٠٠ وقيل وقيل ٢٠٠ ه . أنظر « الطبقات الكبرى » للشعراني ج ١ ص ٢٠٢ ت ١٤٢، و « طبقات الحنابلة » ج ١ ص ٣٨١ ٣٨٩ ، و « طبقات الصوفية » و « طبقات الحين بغداد » ج ١ ص ١٩٩ .

عن داود الطائي '' عن حبيب العجمي '' عن الحسن البصري '' عن على عن عن عن الله عليه وسلم ، عن جبريل ، عن على بن أبي طالب '' عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن جبريل ، عن رب العزة جل جلاله . هكذا تلقيته منه سنة ثمان وخسين وسبعائة .

٧٦٥ ــ وفي سنة خمس وستين وسبعائة توفي الشيخ الفقيه الوليّ الورع أبو العباس أحمد بن عاشر الاندلسي (٥) بمدينة « سلا » وبهـــــا

<sup>(</sup>۱) هو داود بن نصير الطائي الكوفي : من الزهاد الصلحاء.قال الذهبي: «كان أحد من برع في الفقه ثم اعتزل ، روى عن عبد الملك بن عمير وجماعة، وكان عديم النظير زهداً وصلاحاً » . توفي سنة ٢٦٠ هـ وقيل سنة ٢٦٢ هـ . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۲) هو حبيب بن الشهيد البصري ، محدث ، روى عن الحسن البصري وأقرانه ، وأرسل عن أنس وجماعة ، وكان ثبتاً كثير الحديث . أنظر « شذرات الذهب » ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ١١٠ ه من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٤٠ هـ في « فصل في العشرة رضي الله عنهم » من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر ، من أشهر الصالحين الزهـاد في المغرب ، أندلسي الأصل ، انتقل إلى المغرب واستقر في مدينة «سلا». قصده السلطان أبو عنان سلطان المغرب سنة ٧٥٧ ه يريد زيارته فلم يأذن له بالدخول. وزاره لسان الدين بن الخطيب فعد مقابلته له ظفراً. توفي سنة ٧٦٥ في «سلا». أورد بعض أخباره ابن القنفذ في كتابه «أنس الفقير». أنظر « الاستقصا » ج ٢ ، و « أنس الفقير » أنظر فهرسته .

لقيته سنة ثلاث وستين وسبعهائة وهو على أتم حال في الورع والفرار من الأمراء والتمسك بالسنة .

٧٦٨ ـ وفي سنة ثمان وستين وسبعهائة '' توفي الشيخ المحدّث أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني الشافعي '' بالقاهرة ''. وفي هذه السنة توفي قاضي الجماعة بمراكش الشيخ العالم التالي لكتاب الله تعالى دائمًا أبو محمد عبد الله الزُّكنُ دري '' وحضرت درسه بمراكش في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٧٦٧ ه .

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني ، الحموي الأصل ، الدمشقي المولد . ثم المصري ، عز الدين : الحافظ ، قاضي القضاة . ولد بدمشق سنه ١٩٤ ه وأخذ عن والده وغيره من أعلام عصره حتى بلغ عدد شيوخه ، سماعاً وإجازة ، ١٣٠٠ . وفي السنة ١٣٩٩ ه . ولي قضاء الديار المصرية ، وجعل « الناصر » إليه تعيين قضاة الشام ، وكان كثير الحج والمجاورة . وفي السنة ٢٦٦ ه عزل نفسه وحج وجاور ، فمات في السنة التي بعدها بمكة . من كتبه «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» ، و « المناسك الصغرى » وغيرها . أنظر « شذرات الذهب » ج ٢ ص ٢٠٠٨ و « الدرر الكامنة » ج ٢ ت ٢٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الصواب بمكة كما ذكرنا في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي « نفاضة الجراب » لابن الخطيب: الزقندري، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الهرغي الزقندري: فقيه ، قاض ، قال لسان الدين بن الخطيب: «غزير الحفظ ، جيد المعرفة ، مضطلع بفنون ، سديد النظر، جم المشاركة في حديث ورواية وتاريخ وخبر وكلام وفقه ونظم =

التفسير والحديث والفقه ولم يكن مثله في زمانه فيها رحمه الله .

٧٦٩ وفي السنة التي تلي هذه توفي خطيب جامع المنصور بمراكش الشيخ المسن الصالح أبو اسحاق ابراهيم الشريف حفيد القاضي أبي عبد الله محمد بن يحيى الحسني '' صاحب كتاب « الفرائض » وغيره . ورأيت السلطان بمر اكش يقصده بعد الفراغ من صلاة الجمعة ليقبل يده وهو يتفلّت منه كالمتَحرِّز من النجاسة .

<sup>=</sup> ونثر، رحل وحج، ولقي كثيراً من الفضلاء، وأخذ عن عدد كثير من أهل المغرب دراية ورواية، ولي قضاء مراكش في منتصف رمضان عام ستين بمد ولايته أغمات وسبتة ومولده بمراكش في سابع ربيع الأول عـام خمسة وسبعائة » . أنظر « نفاضة الجراب » ص ٦٢ — ٦٦ ، و « نيل الابتهاج » ص ١٤٨ وهو فيه الزكنوري ، وهو تحريف ، ووفاته سنة ٨٠٨ ه وهو خطاً .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى ، المعروف بالشريف ، شهرة لا نسباً . قال أبو حيان : كان بمراكش في زمن ابن أبي الربيع يدرّس كتاب سيبويه والفقه والحديث ، ويميل إلى الاجتهاد ، وله مشاركة في الأصول والكلام والمنطق والحساب ، ويغلب عليه البحث لا الحفظ ، مات بمراكش سنة ٦٨٦ ه ». وقال في « القرطاس » لدى ذكر قضاة يعقوب بن عبد الحق المريني : «وقضاته بمراكش الفقيه القاضي العالم المشاور .. » ، وذكره صاحب « الذخيرة السنية » وقال : « كان أحد أغة حفاظ المغرب في زمانه ، وكان مشاركاً في جميع العلوم الدينية والدنيوية » . أنظر « بغية الوعاة » ج ١ م ١٩٢ – ١٩٤ ت ٢٧٦ .

## العشرة الثامنة من المائة الثامنة ( ٧٧١ – ٧٨٠ = ١٣٦٩ – ١٣٧٩ م )

الحسني (١) التلمساني شارح « الجمل » في المنطق ، في غالب ظني سنة الحدى وسبعين وسبعائة بتلمسان .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن يحيى الادريسي الحسني ، أبو عبد الله العلويني - نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى العلوين - المعروف بالشريف التلمساني: من أشهر أعلام المالكية في المغرب ، وصفه ابن خلدون بالامام العالم الفذ ، فارس المعقول والمنقول ، وصحاحب الفروع والأصول » ولد سنة ٧١٠ ه ونشأ بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها ، ثم انتقل إلى تونس سنة ٧٤٠ ه فلقي ابن عبد السلام وغيره وأخذ عنهم ، وعاد إلى تلمسان وانتصب فلقي ابن غدون : « فملا المغرب معارف وتلاميذ » . ولما احتل أبو عنان تلمسان اختاره لمجلسه العلمي ورحل به إلى فاس ، ثم نكبه واعتقله شهراً ، ثم أطلقه أول سنة ٢٥٧ وأقصاه ، ثم أعاده إلى مجلسه ، إلى أن هلك السلطان آخر سنة ٢٥٩ ه، فدعي إلى تلمسان، وكان قد استولى عليها =

٧٧٣ ـ وتوفي شيخنا ومفيدنا الشيخ المتفنن الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه أبي الربيع سليان اللجائي () سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة بمدينة فاس وشيخه العالم أبو العباس بن البناء () وحاز عنه علومه بتحقيق ، وأفادنا هو جملة منها ووالده سليان أبو الربيع اللجائي هو الذي أدخل مختصر ابن الحاجب في الاصول إلى المغرب وعنه أخذ .

٧٧٦\_ وتوفي شيخنا ومفيدنا طريقة الفقه الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي شهر بالعبدوسي (٣) سنة ست وسبعين وسبعانة

<sup>=</sup> أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن ، فذهب اليها ، فقربه أبو حمو وزوّجه ابنته ، وبنى له مدرسة أقام يدرس فيها إلى أن توفي سنة ٧٧١ ه. وللونشريسي جزء في ترجمته سماه و القول المنيف في ترجمة الإمام أبي عبد الله الشريف ». له و شرح الجمل » للخونجي، وكتاب و المفتاح » في أصول الفقه. أنظر كتابنا و معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

<sup>(</sup>١) عالم رياضي، اختص في علم الهندسة والهيئة والحساب،قال التنبكتي: «له تآليف». أنظر « درة الحجال » ج ١ ص ٦٠ – ٦١ ، و «أنس الفقير» ص ٦٨ ، و « نيل الابتهاج » ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في وفيات سنة ٧٢١ ه من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ذكره المؤلف أيضاً في كتابه ﴿ أنس الفقير ﴾ وقال : ﴿ وَكَانَ مُجَلِّسُهُ وَعَلَّمُ الْمُؤْلِفُ أَيْضًا وَ الصَّلَّحَاءُ وَالْمُدْرَسُونَ وَحَفَاظُوالْمُدُونَّةَ ﴾ =

بمكناسة الزيتون وكان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمـــانه ولازمْـته في درس « المدونة » و « الرسالة » بمدينة فاس مدة ثمان ... سنبن .

٧٧٦ وفي هذه السنة توفي شهيداً بمدينة فاس شيخنا الفقيه الكاتب الشهير أبو عبد الله لسان الدين محمد بن الخطيب الغرناطي (١) صاحب

<sup>=</sup> وتحضر من نسخها بيد الطلبة ما يقرب من الأربعين.وكان له ادلال عجيب في إقراء التهذيب . سمعته يقول : « لي أربعون سنة أقرىء المدونة » توفي في أوائل سنة ست وسبعين وسبعائة » . « أنس الفقير » ص ٢٥ . وقال في « نيل الابتهاج » : « وقد 'قيِّد عنه تقييد كبير في عشرة أسفار على المدونة ، وله تقييد آخر عليها ، وآخر على الرسالة » « نيل الابتهاج » ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد السلماني اللوشي الأصل ، الغرناطي الأندلسي ، أبو عبد الله ، الشهير بلسان الدين بن الخطيب : وزير ، مؤرخ ، أديب . ولد في في مدينة لوشة Loja في ٢٥ رجب سنة ٢١٣ ه ونشأ في غرناطة وبها تلقى دراسته. وفي سنة ٢٤١ ه تولى أمانة السر لاستاذه الرئيس أبي الحسن الجياب وزير السلطان أبي الحجاج يوسف وكاتبه ، ولما توفي ابن الجياب سنة ٢٤٩ ه خلفه لسان الدين في الوزارة ، فعظمت منزلته وآثره السلطان بثقته ، وجعله كاتب سره في المكاتبات السلطانية . وتوفي السلطان يوسف سنة ٥٥٥ ه وخلفه في الملك ولده الغني بالله ، فاستأثر ابن الخطنيب بثقته ، وأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين لجمعه بهين الكتابة والوزارة ، وفي سنة ٧٦٠ ه فقد السلطان الغني بالله ملكه ، واعتقل لسان =

كتاب « الاحاطة في تاريخ غرناطـــة » وكتاب « رقم الحلل في نظم الدول » . وسمعت جملة من تواليفه بقراءته هو في مجالس مختلفة .

= الدين ، ثم أفرج عنه ورحل إلى المغرب فوصل مدينة فاس في السادس من محرم سنة ٧٦١ ه ، ومنها انتقل إلى مدينة سلا فاستقر بها زهاء عامين. وفي أواخر شعمان سنة ٧٦٣ هـ عاد إلى غرناطة وإلى سابق مكانته في الوزارة ، ثم شعر بسمى حاسديه في الوشاية به ، فكاتب السلطان عبد العزيز المريني ملك المغرب برغبته في الرحلة إليه ، ولما اطمأن إلى وعود السلطان بالحماية ، ترك الأندلس إلى جبل طارق ومنه إلى سبتة فتلمسان ، فاستقبله السلطان عبد العزيز أجمل استقسال ، وأرسل سفيراً إلى سلطان غرناطة بطلب أهله وولده ، فأتوه معززين مكرمين ( سنة ٧٧٣ ه ) . وتوفي السلطان عبدالعزيز وخلفه ابنه السعيد بالله . وانتقل هذا إلى فاس ، وسار إليها ان الخطيب واقتنى الضياع والدور.وفي السنة ٧٧٦ ه خلع السعيد وتولى المغرب السلطان أحمد بن ابراهيم ، وقد ساعده سلطان غرناطة الغني بالله مشترطاً عليه تسليمه ان الخطيب ، فاعتقله السلطان أحمد وكتب بذلك إلى الغني بالله ، وأرسل هذا وزيره ابن زمرك إلى فاس ، فعقد بها مجلس الشورى ، واستدعى ابن الحطيب لمناقشته ، فوجهت إليه تهمة الزندقة والإلحاد ، وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بقتله ، فأعيد إلى السجن . ودسَّ رئيس الشورى سليان بن داود بعض الأوغـــاد فقتلوه خنقاً في سجنه ، في أواخر سنة ٧٧٦ ه . وأخذت حثته في الغد ، وأُضرمت فيها النار ، فأحترق شعره وبشرته ، ثم دفنت في مقبرة باب المحروق بفاس . من كتبه « الإحاطة في أخبار غرناطة » جزآن ٬ و « الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » و «نفاضة الجراب» وغبر ذلك . أنظر «دائرة المعارف الاسلامية» مجلد ١ ص ١٥٠ وما بها من =

٧٧٩ ــ وتوفي شيخنا الفقيه المحقق الحـــافظ أبو العباس أحمد القبّـــاب (١) سنة تسع وسبعين وسبعائة وله « شرح » حسن على قواعد القاضي عياض ، و « شرح » على بيوع ابن جماعة التونسي ، ولازمت درسه كثيراً بمدينة فاس في الحديث والفقه والاصلين .

٧٧٩ ــ وفي هذه السنة توفي شيخنا ومفيدنا الفقيه الحافظ المفتي
 عدينة فاس أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير (٢) من تلامذة أبي الربيع

<sup>=</sup> مراجع ، و «تاريخ الفكر الأندلسي» ص ٢٥١ وما بعدها ، و «الإحاطة» الجزء الأول ، مقدمته بقلم عنان . و « مجلة البينة » المغربية ، المعدد الأول ، مايو ١٩٦٢ ، و « مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ١٩٥٨ ، و «مقدمة تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط » ، و « مقدمة اللمحة البدرية » بقلم طنطاوي ، و « الدرر الكامنة » ج ٣ ص ٤٦٩ ، و « نفح الطيب » أنظر فهرسته .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن أبي قاسم بن عبد الرحمن أبو العباس المعروف بالقباب: فقيه ، قاض ، من أثمة الحفاظ ، من أهل فاس . ترجم له لسان الدين بن الخطيب في « الاحاطة » وقال : فقيه ، نبيه ، مدرك ، جيد النظر ، سديد الفهم ، ولي القضاء بجبل الفتح ، دخل غرناطة في عام ٢٧٢ ، موجها من قبل سلطان المغرب لمباشرة صدقة عهد بها لبعض الربط ، وهو إلى الآن عدل عدينة فاس .. » . أنظر « نيل الابتهاج » ص ٧٧ ـ ٧٣ ، و « الإحاطسة » عدينة فاس .. » . أنظر « نيل الابتهاج » ص ٧٧ ـ ٧٣ ، و « الإحاطسة »

<sup>(</sup>۲) قال التنبكتي : له « فتاوى » نقلها صاحب « المعيار » وأثنى عليه. أنظر « نيل الابتهاج » ص ۱۶۸ ، و « أنس الفقير » ص ۷۸ .

اللجائي وقرأت عليه « مختصر ابن الجاجب » في الأصول ، و « الجمل في المنطق » وحضرت مدة درسه في « المدوّنة » .

٧٧٩ ــ وفي سنة تسع وسبعين وسبعائة '' هذه توفي قاضي الجماعة بدينـــة فاس أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي '' من أشياخ القبّـاب المذكور وكان له عقل وسمت لم يكن لغيره من القضاة وله مجلس جليل في العلم .

٧٨٠ ــ وشيخنا الفقيه الجليل الخطيب أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني توفي في غالب ظني سنة ثانين وسبعائة (٣) بالقاهرة ودفن بين أبي القاسم وأشهب . وكان له

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب سنة ٧٧٧ هـ . أنظر مراجع الحاشية
 التالمة .

<sup>(</sup>٢) أحد الكتاب البلغاء في عصره ، ومن العلماء بالأدب وفقه المالكية . ولي قضاء فاس سنة ٧٥٦ ه . وكان سلطان المغرب يوجهه في السفارة عنه إلى الأندلس . له تأليف في « الوثائق» . أنظر « الدرر الكامنة» ج ٣ ص ٤٢٠ و « الاحاطة » ج ٢ ص ١٣٣ ، وهو فيها القشتالي ، و « جذوة الاقتباس » ص ١٤٢ وهو فيه : محمد بن محمد بن أحمد .

<sup>(</sup>٣) من أكابر فقهاء المالكية ومن أبرز الشخصيات الجزائرية في المائسة الثامنة للهجرة . كان آية في فنون الدين والعلم والأدب والسياسة . ذكره =

طريق واضح في الحديث ، ولقي أعلاماً من الناس وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة ، ولمجلسه جمال ولين معاملة . وله شرح جليل على « العمدة » في الحديث و « البردة » .

= ابن خلدون في كتابه « التعريف بابن خلدون » وأثنى عليه ، وترجم له المقتري وأسهب في ترجمته . ولد سنة ٧١٠ بتلمسان وبها نشأ وتعلم . رحل إلى المشرق سنة ٧٢٨ مع والده فحج وجاور ، ثم دخل بلاد الشام ومصر وعاد إلى تلمسان سنة ٧٣٧ ه ، فولي أعمالاً علمية وسياسية في أيام السلطان أبي سعيد الزياني . وفي السنة ٧٥٧ ه ، فخل غرناطة بالأندلس فقربه سلطانها واستعمله على الخطبة بجامع الحراء فبقي عليها مدة سنتين عاد بعدها إلى تلمسان ، فأكرمه أبو عنان المريني ثم سجنه . وأفرج عنه فرحل إلى تونس ومنها إلى مصر فاتصل بالسلطان الأشرف ، فولاه مناصب علمية استمر قائماً بها إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة فولاه مناصب علمية استمر قائماً بها إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة الصغرى وغير ذلك . أنظر كتابنا ومعجم أعلام الجزائر »وما به من مراجع .

# العشرة التاسعة من المائة الثامنة ( ۷۹۰ – ۷۹۰ هـ ۱۳۷۹ – ۱۳۸۸ م )

الاستاذ أبو عبد الله محمد بن حياتي المحمد عدينة فاس سنة إحدى وثمانين وسبعائة وكان له تحقيق في النحو والقراءات وطلب منه بعض الناس أن يقرأ عليه « الجزولية » في النحو فاخذها الاستاذ في يده وقصد شيخنا ومفيدنا أبا العباس أحمد بن الشماع المراكشي لمعرفته بفن المنطق وقرأ عليه استفتاحها في الجنس والنوع وأنا حاضر ثم قرأها في عشية يومه وهذا من إنصافه وتحقيقه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن حياتي ، أبو عبدالله : فقيه ، مقرى ، ، نحوي ، ولد سنة ٧١٨ ه ، ونشأ بغرناطة وقرأ بها على ابن الفخار وغيره ، وانتقل إلى فاس فأخذ بها عن أبي العباس اليفرني المكناسي وقاضي الجماعة ابن عبد الرزاق . قال التنبكتي : قال السراج في فهرسته : توفي يوم الخيس ثامن جمادى الأولى عام ثمان وثمانين وسبعائة ، وقال ابن الخطيب القسنطيني توفي سنة إحدى وثمانين وسبعائة ، وهو خالف ما تقدم في وفاته والأول أشبه . . » أنظر « نيل الابتهاج » ص ٢٧٢ .

٧٨٤ ــ توفي سنة أربع وثمانين وسبعائة حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم بن ميمون بن باديس القيسي القسنطيني، هو ابن عم السابق '' وابن خالته شيخنا الفقيه القاضي العدل الخطيب الحساج المرحوم أبو على روينا عنه الحديث وغيره ، ولد في حدود سبعة وسبعائة روى عن ابن غريون وغيره ، وأخذ عن ابن عبد السلام وغيره وتوفي وهو قاض م بقسنطينة .

٧٨٦ ــ وفي سنة ست وثمانين وسبعمائة توفي الشيخ الفقيه الصالح المفتي أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي (٢) ببجاية .

٧٨٧ ــ توفي سنة سبع وثمانين وسبعهائة شيخنا الفقيه القـــاضي الشهير المحـدّث أبو علي حسن بن أبي القــاسم بن باديس (") روى عن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب « الآتي » لأن المؤلف وضع سهواً ترجمة حسن بن أبي القاسم بن باديس المتوفي سنة ٧٨٧ هـ ، قبل وفاة صاحب هـذه الترجمة . وقد أعدناها نحن إلى مكانها .

<sup>(</sup>٢) هو أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي : عسالم بجاية ومفتيها . أخذ عنه جماعة منهم بلقاسم بن محمد المشذالي وغيره . له والمقدمة المشهورة و « فتاوي » . والوغليسي : نسبة إلى وغليس بطن من قبسائل الأمازينغ ( البربر ) في جنوب بجاية بأعلى وادي صمام . أنظر « معجم أعلام الجزائر » وما به من مراجع .

 <sup>(</sup>٣) قال المؤلف في كتابه « أنس الفقير »: توفي سنة ٧٨٧ هـ وسنه يقرب
 من تسمين سنة .

ناصر الدين المشذالي وابن غريون البجائي وابن عبد الرفيع القاصي وغيرهم. وفي الأخير عن صلاح الدين العلائي المقدسي وخليل المكي وابن هشام النحوي صاحب « المغني ». وأخبرني عن ابن هشام هذا أنه قال : ختمت عليه الفية ابن مالك الف مرة على ما أخبره وكانت ولادته سنة إحدى وسبعائة ، له تقاييد منها شرحه لمختصر السير لابن فارس، وأدرك في حداثة سنه من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره في كبر سنه . ولغلبة الانقباض عليه قلّ النفع به لمن أدرك حياته .

٧٨٩ \_ وتوفي المحدث المميز المقرىء المدرك قاضي الجماعة ببجاية أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أبي عمار المسيلي (١) سنة تسع وثمانين وسبعائة أو بمقربة من ذلك رحمه الله .

<sup>(</sup>١) المسيلي نسبة إلى مسيلة بين برج أبي عربريج وأبي سعادة في محافظة قسنطينة بالجمهورية الجزائرية .

## العشرة العاشرة من المائة الثامنة . ( ۷۹۱ – ۸۰۰ ه = ۱۳۸۸ – ۱۳۹۸ م )

٧٩٣ ـ توفي شيخنا الاستاذ الفقيه المميز الخطيب الصالح أبو الحسن محمد بن الشيخ الفقيه الشهير الراوية أبي العباس أحمد البطرني ('' والعامة تقول: عوض أبي الحسن أبا عبد الله، وهو أخبرني بالكنية الاخرى ببلده مدينة تونس سنة ثلاث وتسعين وسبعائة، وابتدأ الرواية عام تسعة وسبعائة وتمتعت به بتونس سنة سبع وسبعين وسبعيائة.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن موسى بن عيسى بن أبي الفتح البطرني الأنصاري التونسي ، فقيه مالكي، كان محدث تونس في عصره . ولد سنة ٧٠٣ ه وأخذ عن والده وعن ماضي بن سلطان خادم أبي الحسن الشاذلي ، وأجازه من أهل المشرق نور الدين بن فرحون والعز بن جماعة . وأخذ عنه البرزلي وأبو الطيب ابن علوان . أنظر « نيل الابتهاج » ص ٢٧٣ وهو فيه : البطروني ، وهو تحريف ، والبطرني نسبة إلى بطرنة .

## المائة التاسعة ( ۸۰۱ – ۸۰۷ – ۱۲۹۸ – ۱٤۰۰ م )

العشرة الأولى منها ( ۸۰۱ – ۸۱۰ ه = ۱۳۹۸ – ۱٤۰۸ م )

معد بن عمد بن عرفة الورغمي (١٠ نسبة ، التونسي بلدا ، سنة ثلاث وثمانمائة بتونس في جمادى

<sup>(</sup>١) فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبها ، تبحر في العلوم ، وفاق في الأصولين والكلام ، وتقدم في الفقه والنحو والتفسير . تولى إمامة الجامع الأعظم سنة ٧٥٠ ه ، وقدم لخطابته سنة ٧٧٧ ه وللفتوى سنة ٧٧٧ ه . حج سنتي ٧٩٢ و ٧٩٣ ه . قال ابن الجزري : « كنت في الديار المصرية سنة ٧٩٧ فقدمها حاجاً فاجتمعت به بالقاهرة وحججنا جميعاً ، وتوجه إلى بلاده في ربيع سنة ٨٠٣ ه ، ولم أر مغربياً أفضل منه ، توفي ليلة الخيس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٨٠٣ بتونس ولم يخلف بعده مثله ». والورغي نسبة إلى ورغمة ، وهي منطقة في ولاية مدنين بالجمهورية التونسية .

الآخرة ، ومولده سنة سبع عشرة وسبعائة أو قبلها بسنة '' . وله مصنفات أرفعها « المختصر الكبير » '' في فروع المذهب قرأت عليه بعضه وأنعم بمساولته وإجازته وذلك سنة سبع وسبعين وسبعائة بدويرة جامع الزيتونة . ووجدته من حال اجتهاد في العلم والقيام بالخطبة . ثم لقيته قبل وفاته بسنة وبه ضعف وبعض نسيان . وبلغت مدة إمامته بجامع الزيتونة في بلده خمسين سنة رحمه الله تعالى ونفع به .

ابن نصر بن صالح البلقيدي (٣) بالقاهرة سنة ست الم

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧١٦ ه .

<sup>(</sup>٢) طبع هذا الكتاب ، وهو في فقه المالكية .

أنظر «غاية النهاية » ج ٢ ص ٢٤٣ ، و « البستان » ص ١٩٠ ، و « البستان » ص ١٩٠ ، و « البنهاج » ص ٢٧٤ ، و « نيل الابتهاج » ص ٢٧٤ ، و « نيل الابتهاج » ص ٢٧٤ ، و « شدرات الذهب » ج ٧ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني ، العسقلاني الأصل ، ثم البلقيني المصري الشافعي ؛ حافظ للحديث ، مجتهد ، من العلماء بالدين، ولد سنة ٤٧٢٤ في بلقينة من غربية مصر . وحفظ القرآن وهو ابن =

وثهانمائة '' . وولد على ما أخبرني سنـــة أربـــع وعشرين وسبعهائة .

٨٠٧ ــ وتوفي الفقيه الحافظ الاستاذ الجليل المفتي أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن المراكشيّ الضرير (٢) من أهــــل بلدنا

= سبع سنين، وأقدمه أبوه إلى القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فتعلم بها. وأذن له في الفتيا وهو ابن خمس عشرة سنة . قال ابن العاد الحنبلي : « وأثنى عليه العلماء وهو شاب وانفرد في أخرة برياسة العلم ، وولي افتاء دار العدل وقضاء دمشق سنة ٧٦٩ ه ، ثم عاد إلى القاهرة وبها توفي سنة ٨٠٥ ه . له «تصحيح المنهاج » ست مجلدات ، فقه ، و « التدريب » في فقه الشافعية ، لم يتمه ، وغير ذلك . أنظر « شذرات الذهب » ج ٧ ص ٥١ – ٥٢ ، و « الضوء اللامع » ج ٢ ص ٥١ – ٥٢ ، و « الضوء اللامع » ج ٢ ص ٥١ – ٥٢ ،

#### (١) كذا في الأصل ، والصواب سنة ٨٠٥ ه .

(٢) قال التنبكتي : ﴿ أُخَذُ عَنَ عَلَمَاء بَنِي بَادِيسَ وَغَيْرِهُم ' وورد تُونَسَ وَخَمْرَ مِجْلُسَ ابنَ عَرْفَة ورأَى مَا يَقْعَ هِنَاكُ مِنَ الأَبْحَـاتُ وَقَامَ عَنْهُم وَنَظْمَ بِيتِينَ فِي هَجُو الجُلْسُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ عَرْفَة فَتَغَيْر مِن ذَلِكَ كُثْيُراً ﴾ . ومِن تَالَيْف ﴿ اسماع الصم فِي اثبات الشرف مِن جَهَة الأَم ﴾ وهو تأليف حسن في كراريس أملاه سنة ٨٠١ ه كا وقفت عليه في نسخة صحيحة منه ' ووقع للسخاوي انه أملاه سنة ٨١٠ ه وليس كذلك لما تقدم مِن وفاته لابن الخطيب وهو أعلم به ﴾ . أنظر ﴿ نيل الابتهاج ﴾ ص ٢٨٤ ' و ﴿ الضوء اللامع ﴾ .

ببونة » (۱) في آخر ذي الحجة تكملة سنة سبع وثبانمائة . وكانت ولادته سنة تسع وثلاثين وسبعائة .

\* \* \*

وهذا آخر الغرض فيمن قصدت ذكر وفاته ولا يخفى على ذي بصيرة اقتراحي في ذلك . ومن أغفلته فعلى طالبه البحث عنه .

<sup>(</sup>١) بونة مدينة جزائرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتعرف اليوم بـ « عنابه » .

# فهرس التراجم

ابن بادیس حسن بن خلف الله 277 (i)ان برطلة أبو عبد الله محمد \*\*\* ابن بري النحوي (أبو محمد) إبراهيم بن أحمد المستملي 294 ۲.. ان بشكوال ( ابو القاسم ) إبراهيم الشريف أبو إسحق 19. 411 إبراهيم بن الأشتر النخمى أن تومرت المهدى 274 97 ان الجلاب أبو القاسم إبراهيم بن راوية 277 271 ابن جني النحوي أبوالفتح ان الآيار الملنسي (أبو عبدالله محمد) ٣٢٤ 275 ان الجوزي أبو الفرج ابن أبي زيد القيرواني 4.1 771 ابن أبي شريح (أبو محمد عبدالرحمن) ٢٢٥ ان الحاجب أبو عمرو عثمان 419 ان حبيب الأندلسي عبد الملك ان أبي هريرة ( أبوعلي ) 141 11. ابن الحداد (أبو بكر محمد بن أحمد) ٢١٥ ابن الأثير أبو الفضل مجد الدين 4.4 ابن حياتي أبو عبدالله محمد ابن أخيهشام بنشهاب أبو سعيد ٢٢١ 440 انخروف الحضرمي الأشبيلي ابن الأشعث ( سليان بن الأشعث) ١٨٨ أبو الحسن ابن الأنماري (أبو بكر ) 4.5 4.9 ابن بادشاذ النحوي (طاهر سنأحمد) ٢٥٤ ان الخشاب (أبو عبدالله محمد) 717 ابن خضر أبو العباس أحمد ابن باديس حسن بن أبي القاسم 770 ۳۷٦

|       | ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن    |
|-------|-----------------------------------|
| 719   | عبد الله )                        |
| 718   | ابن عبد ربه ( أبو عثمان سعيد )    |
|       | ابن عبدالسلام عز الدين أبو محمد   |
| 477   | عبد العزيز                        |
| 147   | ابن عبدوس (محمد بن ابراهيم)       |
| 411   | ابن عتاب ( أبو محمد )             |
| 444   | ابن عرفة (محمد بن محمد)           |
|       | ابن عصفور ( أبو الحسن علي         |
| 221   | النحوي )                          |
|       | ابن عصفور أبو زكريا يحيى بن       |
| 457   | محمد بن یحیی                      |
| 441   | ابن عوف أبو الطاهر                |
| 111   | ابن غانم (عبد الله بن عمر )       |
| 225   | ابن الغياز أبو العباس أحمد        |
| 454   | ابن فرحون أبو العباس أحمد         |
| *1.   | ابن فرقد ( أبو القاسم )           |
| 797   | ابن فيره(أبومحمد قاسمبنأحمد)      |
| ١٨٨   | ان قتيبة (أبو محمد عبداللهن مسلم) |
| 471   | ابن قطرال أبو الحسن علي           |
| ***   | ابن قنفذ حسن بن علي بن ميمون      |
|       | ابن كثير القارىء ( عبد الله       |
| 114   | ابن کثیر )                        |
| ***   | ابن كحيلة أبو محمد البجائي        |
| * 1 Y | ابن اللباد (أبو بكر مجمد بن محمد) |

ان خميس أبو عبدالله محمد 411 ابن خيرة أبو الحسن علي خطىب يلنسىة 414 ان داسة أبو بكر 717 ابن درید أبر بكر محمد بنحسن ۲۰۷ أن دقيق العمد 411 أبن دينار (محمد بن ابراهيم ) 122 ان ذكوان عبدالله نن أحمد 144 ان رشد أبو الولمد ( حد الفىلسوف ) 11. ان رشد الحفيد (أبو الوليد) 799 انزرقون أبو عبدالله محدن سعيد ٣٩٥ عبد الملك الأيادي 740 ان سحنون محمد بن سعید 141 ان السداد أبو عيسى 414 ابن سريج (أحمد بن عمر) 199 ان سعدون (أبو عبدالله) 791 ان سند الناس محدن أحمد المعمري ٣٢٦ ابن سينا (أبوعلي الحسين بن عبدالله) ٢٣٥ ابن شاس أبو محمد عبد الله 4.7 ان شباون (أبوالقاسم عبد الخالق) ٢٢٤ ابن شريح أبو عبد الله YOY ابن الصفار أبو عبدالله المراكشي ٣٦٠ ان الصلاح أنو عمرو عثمان 417

|     | _                                |     |                                  |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| ۲۱. | أبو بكر الصولي                   |     | ابن الماجشون ( عبد الملك بن      |
| 441 | أبو بكر الطرطوشي                 | 177 | عبد العزيز )                     |
| ۲٠٤ | أبو بكر بن السراج النحوي         |     | ابن ماجة (أبو عبد الله محمد      |
| ٨٩  | أبو بكر بن عبدالرحمن المخزومي    | ١٨٧ | القز <u>ويني</u>                 |
| 279 | أبو بكر بن العربي                |     | ابن مالك أبو عبد الله محمد       |
| ۱۳۸ | أبو بكر بن أبي سبرة              | *** | الطائي الاندلسي                  |
| 191 | أبو بكر محمد بن محمد الابهري     | 444 | ابن مرزوق (محمد بن أحمد)         |
| 171 | أبو تمام (حبيب بنأوسالطائي)      | ٣٤٧ | ابن منعة أبو الفتح الشافعي       |
| ۱۷۳ | أبو ثور الكلبي (إبراهيم بنخالد)  | 191 | ابن المواز محمد بن يزيد          |
| 714 | أبو جعفر النحاس النحوي           | 741 | ابن نباتة الخطيب                 |
| ٧١  | أبو جهم بن حذيفة                 | 710 | ابن النعمة (أبوالحسن على الخطيب) |
| ٣٢٣ | أبو الحسن علي الشاذلي            | 4-8 | ابن نوح أبو عبدالله محمد الغافقي |
| 209 | أبو الحسن علي بن عبدالغني الحصري | 411 | ابن هشام النحوي صاحب المغني      |
| 770 | أبو الحسن علّي بن محمد الكيا     | 4.4 | ابن الياسمين (أبو محمد عبدالله)  |
|     | أبو الحسن محمد بنأحمد البصري     | 477 | أبو إسحاق التجيبي قاضي بجاية     |
| 211 | الممتزلي                         | 711 | أبو إسحاق النونسي                |
| 179 | أبو حنيفة النعمان بن ثابت        | 707 | أبو إسحاقالشيرازي                |
| 459 | أبو حيان النحوي                  |     | أبو أمامة الباهلي ( صدي بن       |
| ٥١  | أبو ذر الغفاري                   | ۸۳  | عجلان )                          |
| ۲٤. | أبو ذر الهروي                    | ٩٨  | أبو أمية شريح الكندي             |
| ٥٤  | أبو رافع مولى رسول الله          | ٦٣  | أبو أيوب الأنصاري                |
| 118 | أبو رجاء العطاردي(عمرانبنتيم)    | ٧١  | أبو بردة بن نيار                 |
| 717 | أبو زرعة المقدسي                 | 49. | أبو البركات ابن الأنباري         |
|     | أبو زيد عبدالرحمن بن أبيالربيع   | 757 | أبو بكر السهقي                   |
| 479 | سليمان اللجائبي                  | 77  | أبو بكر الصديق                   |
|     |                                  | I   |                                  |

| ۲٦٣   | أبو محمد عبد الحق بن عطية        |
|-------|----------------------------------|
| 221   | أبو محمد عبد الغني بن سعيد       |
|       | أبو محمد عبد الوهاب بن علي       |
| 222   | ابن نصر                          |
|       | أبو مدين شعيب بن الحسن           |
| 797   | الأندلسي                         |
| 11.   | أبو مسعود بن أشرس                |
|       | أبو مسلم الخولاني ( عبدالله      |
| 97    | ابن ثوب )                        |
| 177   | أبو مصعب (أحمد بن أبي بكر)       |
| TOY   | أبو المعالي الجويني إمام الحرمين |
|       | أبو موسى الأشعري (عبدالله        |
| ٦1    | ابن قیس )                        |
| 749   | أبو نعيم الأصبهاني               |
| ٧١    | أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر      |
| ٧٨    | أبو واقد                         |
|       | أبو الوقت عبد الأول بن عيسى      |
| ***   | ابن شعيب السجزي                  |
| 247   | أبو الوليد يونس بن محمد          |
| 124   | أبو يسار عبدالله                 |
| 242   | أبو يعزى يلمور بن عبدالله        |
| 1 £ £ | أبو يوسف صاحب أبي حنيفة          |
| ٤٧    | أبي بن كعب                       |
| 477   | أحمد القباب أبو العباس           |
| ۱۷٦   | أحمد بن حنبل ( أحمد بن محمد)     |
|       | 1                                |

أبو زيد محمد نن أحمد المروزي 719 أبو زيد محمد بن عمر الاوزاعي 147 أبو سفيان بن حرب ( صخر ان حرب ) 04 أبو سلمة ن عبدالرحمن بن عوف ١٠٤ أبو سلمان الخطابى 227 أبو طالب المكي ( محمد بن علي ) أبو الطاهر بن سرور 227 أبو طلحة الانصارى 70 أبو العالية (رفيعين،مهران) ٩٩و١٠٨ أبو العباس أحمد السبتي 4.1 أبو عمد الله الصفار 401 أبو على الغساني 774 أبو على ن حسين البجائي 401 أبو عمر السلالجي 711 أبو عمرو بن العلاء القاريء 121 أبو الفضل بن النحويالبسكري ٢٦٨ أبو القاسم السهيلي 797 أبو القاسم السيوري 719 أبو القاسم عماد الدين الاصبهاني ٢٩٩ أبو القاسم ن الحاج عزوز 401 أبو القاسم المرتضىالشريف المتكلم ٢٤١ أبو قحافة والد أبيبكر الصديق ه أبو قلابة الجرمي (عبداللهن زيد) ١٠٥ أبو محذورة المؤذن 77

| 746 | ا أصبغ بن السمح                   | 470 | أحمد بن عاشر أبو العباس         |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------|
| ۱٦٢ | أصبغ بن الفرج صاحب أشهب           |     | أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر     |
| 40. | شمس الدين محمد بن أبي القاسم      | 701 | البغدادي                        |
| 777 | الأصيلي أبو محمد عبدالله          | 711 | أحمد بن فارس ( أبو الحسن )      |
|     | أم حبيبة بنت أبي سفيان            | 474 | أحمد بن محمد بن السراج الاشبيلي |
| 4.5 | ابن حرب                           | 140 | أحمد بن محمد البري              |
| 47  | أم سلمة بنت أبي أمية              | 444 | أحمد بن محمد السلفي أبو الطاهر  |
| ٨٥  | أنس بن مالك                       | 777 | أحمد بن محمد الطوسي أخو الغزالي |
| 111 | إياس بن سلمة بن الاكوع            | 454 | أحمد بن محمد بن عثمان بن البناء |
|     |                                   | 175 | إدريس بن إدريس الحسني           |
|     | ( )                               |     | إدريس بن عبدالله بن الحسن       |
|     | (ب)                               | 149 | ان على بن أبيطالب               |
|     | البخاري أبو عبدالله محمد بن       | ٦٨  | الارقم بن أبي الأرقم            |
| ١٨٠ | اسماعيل                           | ٦٨  | أسامة بن زيد                    |
|     | البروي (أبومنصور محمد بنمحمد)     | ١٣٦ | أسامة بن زيد الليثي             |
| 179 | بشر بن الحارث ( الحافي )          | 178 | أسد بن الفرات                   |
| ١٠١ | بشر بن مسعود (وقیل سعید )         | 74. | الأسفراييني أبو حامد            |
| ۳۷۸ | البطرني أبو الحسن محمد بن أحمد    |     | أسماء بنت أبي بكر الصديق        |
| 7.0 | البغوي أبو القاسم عبدالله بن محمد | ٨٠  | أم عبدالله بن الزبير            |
| ٤٨  | بلال بن رباح                      |     | اسماعيل بن أبي أويسابن          |
| ۲.  | بلال بن رباح<br>« « حمامة         | 777 | أخت مالك                        |
| ٣٨. | البلقيني ( عمر بن نصر بن صالح)    | 101 | اسماعيل بن ابراهيم ( ابن علية)  |
| 120 | البهلول بن راشد                   | 47  | الأسود بن يزيد الكوفي           |
|     | الموصيري أبو عبدالله محمد         | ٤٨  | أسيد بن الحضير                  |
| 227 | ابن سعيد                          | 104 | أشهب بن عبد العزيز أبوعمران     |
|     |                                   | i   |                                 |

|             | (5)                                        |     | (ت)                                          |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| ۱۷۸         | الحارث بن أسد المحاسبي                     | 404 | التازي ( ابن أبي يحيى )                      |
| 799         | الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله         | 119 | الترمذي ( محمد بن عيسى )<br>التونسي أبو إسحق |
| <b>19</b> 7 | الحجري ( أبو محمد عبدالله بن<br>عبيدالله ) |     | التونسي أبو اسحق ابراهيم بن                  |
|             | حذيفة بن الياني العبسي ( حذيفة             | 460 | حسن بن عبد الرفيـــع                         |
| ٥٥          | ابن حسل )                                  |     | ( , , )                                      |
| ۱۷۸         | حرملة بن يحيى التجيبي                      |     | (ث)                                          |
| 74          | حسان بن ثابت الشاعر                        | 195 | ثابت بن قرة                                  |
| 1.9         | الحسن بن أبي الحسن البصري                  |     | الثعالبي أبو منصور عبد الملك                 |
| 104         | حسن بن زياد اللؤلؤي                        | 747 | ابن محمد                                     |
| ٦٢          | الحسن بن علي بن أبي طالب                   | 198 | ثعاب (أبو العباس أحمد بن بحيي)               |
| 400         | حسن بن علي بن القنفذ أبو المؤلف            |     |                                              |
| ٧٤          | الحسين بن علي بن أبي طالب                  |     | (ج)                                          |
| 179         | حفص بن عمر القارىء                         |     | ر بي عبدالله أبو عبدالله                     |
| 45          | حفصة بنت عمر بن الخطاب                     |     | الأنصاري                                     |
| 111         | الحكم بن عتيبة الكندي                      | ۸۱  |                                              |
| ٦٧          | حکیم بن حزام                               | ٧٠  | جبير بن مطعم                                 |
| 171         | حماد بن أسامة                              | 401 | الجزولي (عبد الرحمن بن عفان)                 |
| ١٣٦         | حماد بن سلمة                               | ٣٠٧ | الجزولي أبو موسى                             |
| ٣٨          | حمزة بن عبد المطلب                         | 177 | جعفر الصادق                                  |
| 1 /         | •                                          | ٤٠  | جعفر بن أبي طالب                             |
| 144         | حمزة بن حبيب القارىء                       | ۱٥١ | جندب بن جنادة ( أبو ذر )                     |
| 170         | حميد الطويل                                | ۱۹٦ | الجنيد ( أبو القاسم البغدادي )               |
| ۱۸۲         | حنين بن اسحق المترجم                       | 40  | جويرية بنت الحارث                            |

| (८)                                            | الحُوفي الفرضي ( أبو القاسم ) ٢٩٥   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الرازي فخر الدين بن الخطيب ٣٠٨                 | حويطب بن عبد العزي ٢٧               |
| رافع بن خدیج                                   | حیان بن حیان أبو مروان ۲۷۲          |
| رافع بن مالك ٣٩                                |                                     |
| ربيغة بن أبي عبد الرحمن فروخ ١٢٤               | (خ)                                 |
| الرماني النحوي (علي بن عيسى) ٢١٩               |                                     |
| (;)                                            | خارجة بن زيد ٢٩                     |
|                                                | خارجة بن زيد بن ثابت ٩٠             |
| الزبيدي اللغوي أبو بكر ٦٩                      | خالد بن زید ( أبو أبوب              |
| الزبير بن بكار<br>الزجاج ( ابراهيم بن السري    | الأنصاري) ٦٣                        |
| الرجاج ( البراهيم بن الستري<br>أبو اسحاق ) ۲۰۱ | خالد بن سعيد بن العاص ه             |
| الزجاجي ( أبو القاسم                           | خالد بن سنان الليثي ٢٢              |
| عبد الرحمن ) ۲۰۱                               | خالد بن الوليد و ا                  |
| الزكندري أبو محمد عبدالله ٣٦٦                  | خباب بن الأرث التميمي ٥٧            |
| الزنخشري أبو القاسم محمود بن عمر ٢٧٨           | خديجة الكبرى ٣٢                     |
| الزواوي يحيى بن يحيى أبو زكريا ٣٠٦             | خزيمة بن ثابت ٥٧                    |
| الزويلي ( أبو الحسن الصغير ) ٣٤٢               | الخونجي(فضل الدين محمد بن محمد) ٣٢٠ |
| زياد بن أبي سفيان ٦٦                           |                                     |
| زيد بن أبي أنيسة                               | ( د )                               |
| زيد بن ثابت الفرضي                             |                                     |
| زید بن حارثة و ا                               | • "                                 |
| زید بن سهل ( آبو طلحة<br>الدريد                | ابن عمر )                           |
| الانصاري) ٦٥                                   | داود بن حوط الله                    |
| زینب بنت جحش                                   | الدمياطي (عبد الرحمن بن أحمد) ١٦٧   |
|                                                |                                     |

| 79     | سمرة بن جندب                   |     | (س)                              |
|--------|--------------------------------|-----|----------------------------------|
| ٨٥     | سهل بن سعد الساعدي             |     | سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب |
| ٣٣     | سودة بنت زمعة                  |     |                                  |
| ۳۱۲ (- | سيف الدين الآمدي (علي بنمحمد   | 178 | سحنون بن سعید                    |
|        | (ش)                            | ٣١  | سعد بن أبي وقاص                  |
|        |                                | ٤٠  | سعد بن الربيع                    |
| 100    | الشافعي ( الإمام )             | 770 | سعيد بن أبي نصر                  |
| 4.8    | شريح الكندي أبو أمية           | 1.1 | سعيد بن جبير الكوفي              |
| ۳٦٨ (٠ | الشريف التلمساني (محمد بن أحمد | 444 | « « زاهر أبو عثمان البلنسي       |
| 18.    | شريك بن عبدالله النخمي         | 79  | « « زید بن عمر بن نفیل           |
| 145    | شعبة بن الحجاج                 | ٧٠  | « « العاص                        |
|        | الشقراطسي (عبدالله بن يحيى     | ٤٥  | « عبادة                          |
| 707    | أبو محمد )                     | ٨٨  | « المسيب                         |
| 414    | الشلوبيني ( عمر بن محمد )      | 148 | سفيان بن سعيد النوري             |
| 707    | الشيرازي ( أبو اسحاق )         | 771 | »                                |
|        | (س)                            | 189 | « عينة                           |
| 100    | صالح نن زياد القارىء           |     | السلاوي أبو العباس أحمد          |
| ٦.     | صفوان نن أمية                  | 410 | بن عاشر                          |
| 40     | صفية بنت حيي بن أحطب           | ٥٤  | سلمان الفارسي                    |
| 709    | صلاح الدن المقدسي              | ۸۲  | سلمة بن عمرو الأكوع              |
| ٥٨     | صهيب بن سنان                   | 117 | سليمان بن موسى الأشدق            |
| 7.1    | الصولي ( أبو بكر )             | 700 | » بن خلف الباجي ابو الوليد       |
| , - 1  | · ·                            | 414 | « « سالم أبو الربيع الكلاعي      |
|        | (ض)                            | 144 | « « مهران الأعمش                 |
| Yo     | الضحاك بن قيس الفهري           | 91  | « «يسار الهلالي                  |

| عبد الرحمن بن أحمد الدمياطي ١٦٧     | (ط)                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف | طاوس بن کیسان ۱۰۷                 |
| عبد الرحمن بن القاسم العتقي ١٥٠     |                                   |
| عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن     | طلحة بن عبيد الله                 |
| أبي بكر الصديق                      | طلیب بن کامل ۱۳۸                  |
| عبد الرزاق بن همام بن نافع          |                                   |
| الحميري ١٦١                         | (ع)                               |
| عبد السلام سحنون بن سعيد 🛚 ١٧٤      | (2)                               |
| عبد العزيز بن محمد الدراوردي ١٤٦    | عاصم بن أبي النجود القارىء ١٢١    |
| عبد العزيز بن أبي حازم 💎 ١٤٧        | عامر بن شراحيل الشعبي ١٠٥         |
| عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ١٣٥ | عامر بن عبد الله بن الجراح ٢٠٠    |
| عبد العزيز بن محمد بن               | عامر بن وائلة الكنانيأبوالطفيل ٨٦ |
| جماعة أبو محمد ٣٦٦                  | عائشة بنت أبي بكر الصديق ٣٦       |
| عبد الغافر بن اسماعيل ٢٧٦           | عبادة بن الصامت ٥٤                |
| عبد الله أبو محمد الاصيلي ٢٢٣       | العباس بن عبد المطلب عم           |
| عبد الله أبو محمد الزكندري ٣٦٦      | رسول الله علي ٥٢                  |
| عمد الله بن أبي أوفى 🛚 🗚            | عبد الحق بن بونه أبو محمد         |
| عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ٨٣      | العبدري ٢٩٥                       |
| عبدالله بن الحكم ١٦٥                | عبد الحق بن ربيع ٢٣٣              |
| عبدالله بن ذكوان ١٢١                | عبدالحق بن عبدالرحمن الاشبيلي ٢٩٣ |
| عبدالله بن رواحة 1                  | عبد الحق بن عطية أبو محمد ٣٦٣     |
| عبدالله بن الزبير بن العوام ٨٠      | عبد الخالق بن خلف بن شبلون ۲۲۶    |
| عبدالله بن زيد بن ثعلبة ٢٥          | عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ١١٣     |
| عبدالله بن سراقة ٥٦                 | عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ٧٢    |
| عبدالله بن عامر ١١٦                 | عبد الرحمن بن أبي ليلي ٩٤         |
| ļ                                   |                                   |

| 144   | عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليشي | عبدالله بن العباس بن                  |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 97    | عبيدة بن عمرو المرادي           | عبد المطلب ٦٨ و ٨٤                    |
| ٤٣    | عتاب بن أسيد                    | عبد الله بن عبيد الله الحجري ٢٩٧      |
| 272   | عثمان بن جني أبو الفتح النحوي   | عبدالله بن عمر بن الخطاب ٧٩           |
| ٤٥    | عثمان بن عامر (أبو قحافة)       | عبدالله بن عمرو بن العاص ٧٥           |
|       | عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح   | عبدالله بن قیس ( أبو موسى             |
| **7   | أبو عمرو                        | الأشعري ) ٦١                          |
| **    | عثمان بن عفان                   | عبدالله بن المبارك ١٤٣                |
| 124   | عثمان بن عیسی بن کنانة          | عبدالله بن محمد أبو محمدالمعافري ٢٦٢  |
| 47    | عثمان بن مظمون                  | عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة ١١٥ |
| ۸۹    | عروة بن الزبير                  | عبدالله بن نافع ١٥٨                   |
| 174   | عطاء الخراساني                  | عبدالله بن وهب                        |
| 117   | عطاء بن أبي رباح                | عبد الله بن يحيى أبو محمد             |
| ١٠٨   | عطاء بن يزيد الليثي             | الشقراطسي ٢٥٣                         |
| 1 • £ | عطاء بن يسار                    | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       |
| ٥٩    | عقبة بن نافع الفهري             | القرشي ١٣٠                            |
| ٤٣    | عكاشة بن محصن                   | عبد الملك بن مروان م                  |
| 4.1   | العكبري ( أبو الحسن )           | عبد الملك بن هشام ١٦٢                 |
| 1.7   | عكرمة بن عبد الله               | عبد المهيمن بن محمد بن علي بن         |
|       | عكرمة بن أبي جهل عمرو بن        | محمد الحضرمي ٣٥٢                      |
| ٤٣    | هشام                            | عبد الوهاب بن علي بن نصر ٢٣٣          |
| ٤٤    | العلاء بن عبد الله الحضرمي      | العبدوسي ( موسى بن محمد بن            |
| 90    | علقمة بن قيس                    | معطی أبو عمران ) ۳۲۹                  |
| 401   | علي أبو الحسن اللخمي            | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة         |
| 44    | علي بن أبي طالب                 | ابن مسعود ۲۰                          |
|       |                                 | i e                                   |

| ( غ )                                | علي بن أبي نصر أبو الحسن        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| الفبريني أحمد بن أحمد أبو العباس ٣٣٨ | البجائي ٢٢١                     |
| الغزالي(أبو حامد محمد بن محمد) ٢٦٦   | على بن أحمد أبو محمدالفارسي ٢٤٧ |
| الغساني أبو علي ٢٦٣                  |                                 |
| • •                                  | على بن الجمد ١٧٠                |
| (ف)                                  | علي بن حرزهم أبو الحسن ٢٨٣      |
|                                      | علي بن حسن بن علي بن ميمون      |
| فاطمة بنت رسول الله عَلِيْكِ ٢٥      | ابن قنفذ ٣٤٥                    |
| الفراوي (محمد بن الفضل ) ۲۷٦         | علي بن الحسين بن علي بن         |
| الفشتالي محمد بنأحمد بنعبدالملك ٣٧٣  | أبي طالب زين العابدين العابدين  |
| فضالة بن عبيد ٢٧                     | علي بن حمزة الكسائي ١٤٨         |
| الفضيل بن عياض                       | علي بن زياد علي ١٤٥             |
| فيروز الديلمي ٤٢                     | علي بن عسيلة أبو الحسن ٣٤٦      |
|                                      | علي بن مخلوف أبو الحسن ٢٩١      |
| ( <b>3</b> )                         | عمار بن ياسر الكناني ٥٦         |
|                                      | عمر بن الخطاب ٢٦                |
| القابسي ( أبو الحسن ) ۲۲۷            | عمر بن عبد العزيز ١٠٣           |
| قاسم بن أحمد بن فيره ٢٩٦             | عمران بن حصین ۲۶                |
| القاسم بن علي الحريري ٢٦٩            | عمرو بن دینار                   |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر ٩٠         | عمرو بن العاص                   |
| قالون (عیسی بن میناء القاریء) ۱۹۹    | عمرو بن معد یکرب ه              |
| القباب (أبو العباس أحمد) ٣٧٢         | عیاض بن محمد ۳۱۷                |
| قبیصة بن ذویب ۹۹                     |                                 |
| قتادة بن دعامة البصري ١١٥            | عیسی بن أبر کان ۲۵۷             |
| قتادة بن النمان ٥٠                   | عیسی بن مینا ( قالون ) ۱۹۶      |
| •                                    | •                               |

| 151  | مالك بن أنس                      |
|------|----------------------------------|
| 710  | الماوردي ( علي أبو الحسن )       |
|      | المبرد النحوي ( محمد بن يزيد     |
| 191  | أبو العباس )                     |
| 1.7  | مجاهد بن جبر                     |
| ۱۷۸  | المحاسبي ( الحارث بن أسد )       |
| 777  | محرز بن خلف أبومحمد              |
| YAY  | محمد بن ابراهيم بن خيرة          |
| 188  | محمد بن ابراهيم بن دينار         |
| ۲٠٥  | محمد بن ابراهيم بن المنذر        |
| ٥٨   | محمد بن أبي بكر الصديق           |
| 770  | محمد بن أبي زمنين أبو عبدالله    |
|      | ا محمد بن أحمد أبو القاسم الشريف |
| 477  | الحسني                           |
| 100  | محمد بن ادريس الشافعي            |
| ۱۲۸  | محمد بن إسحاق صاحب المفازي       |
| 7.4  | محمد بن جرير أبو جعفر الطبري     |
| ٨٢   | محمد بن حاطب القرشي              |
| 1,84 | محمد بن الحسن بن فرقد            |
| ٣٢٢  | محمد بن الحسين الأرموي           |
| و۹۳  | محمد بن الحنفية ٧٧               |
| Ç    | محمد بن راشد أبو عبدالله البكري  |
| 457  | القفصي                           |
| ١٠٨  | محمد بن سيرين                    |
| 440  | محمد بنصالح أبو عبدالله الكناني  |
|      | - 1                              |

| القرافي ٣٢٨                          |
|--------------------------------------|
| القروي أبو بكر بن عبدالرحمن ٢٤٠      |
| القشيري (أبوالقاسم عبدالكريم) ٢٥٢    |
| القصار ( يونس بن عبد الله بن         |
| مغیث أبو الولید ) ۲۳۸                |
| القطان يحيى بن سعيد ١٥١              |
| قطرب النحوي (محمدبن المستنير) ١٥٨    |
| القفال (محمد بن علي أبو عبدالله) ٢١٢ |
| قنبل القارىء ( محمد بن               |
| عبد الرحمن ) معبد                    |
| (실)                                  |

#### ( 4)

الكروخي (عبدالملك بنعبدالله) ۲۸۱ كعب بن مالك

## (1)

لبيد بن ربيعة الشاعر ٥٩ اللخمي علي أبو الحسن ٢٥٨ لسان الدين بن الخطيب ٢٧٠ الليث بن سعد ١٣٩

### (1)

المازري ( محمد بن علي أبو عبدالله المهدوي ) المهدوي ) ماضي بن سلطان أبو المزم ٣٤٢

| محمد بن محمد بن غريون أبو عبدالله      | محمد بن الصفار أبو عبدالله           |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| البجائي ٣٤٥                            | المراكشي ٧٦١                         |
| محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر           | محمد بن طلحة بن عبيدالله ٥٦          |
| الزهري المدني ١١٨                      | محمد بن ظفر ۲۸۵                      |
| محمد بن مسلمة محمد                     | محمد بن عبدالله ( النبي صلعم ) ٢٣    |
| محمد بن مسلمة بن سلمة الانصاري.٦٠      | محمد بن عبد الحق التلمساني ٣١٠       |
| محمد بن المنذر ( محمد بن ابراهيم ) ٢٠٥ | محمد بن عبد الرحمن أبو عبدالله       |
| محمد بن المنكدر المدني ١٢٢             | المراكشي ( الضرير ) ۳۸۱              |
| محمد بن نصر المروزي ١٩٥                |                                      |
| محمد بن هارون محمد                     | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ١٣٣    |
| محمد بن وضاح                           | محمد بن عبد الرحمن المكي المالكي ٣٥٨ |
| محمد بن يحيى أبو عبدالله الباهلي ٣٤٩   | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ١٢٦   |
| محمد بن يوسف أبوعبداللهالفربري ٢٠٦     | محمد بن عبد السلام أبو عبدالله       |
| « « « « الفرضي ٢٢٨                     | الهواري ١٥٤                          |
| المرتضى ( الشريف أبو القاسم            | محمد بن علي أبو عزيز البجائي ٣٥١     |
| المتكلم) المتكلم                       | ممد بن علي بن الحسين بن علي بن       |
| مرثد بن أبي مرثدكنان الغنوي ٣٩         | أبي طالب ١١٠                         |
| المرجاني أبو محمد ٣٣٥                  | 1 -                                  |
| المرسي ( محمد بن علي ) ٣٤٣             | محمد بن علي بن عبد الرزاق ٢٥٨        |
| مروان بن الحسكم ٧٦                     | محمد بن علي المازري ٢٧٧              |
| المزني ( إسماعيل بن يحيى أبو           | محمد بن عمر الواقدي ١٥٩              |
| إبراهيم )                              | محمد بن عياض ٢٨٨                     |
| مسروق بن الأجدع الهمداني ٩٦            | محمد بن فرج مولی ابن الطلاع ۲۹۴      |
| مسكين : أنظر أشهب                      | محمد بن القاسم بن شعبان ۲۱۷          |
| مسلم بن الحجاج                         | محمد بن مالك النحوي ٦٧٢              |
|                                        |                                      |

| ( <b>¿ )</b>                           | المسيلي ( أحمد بن أبي القاسم بن       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| نافع بن أبي نعيم القارىء العربي        | أبي عمار أبو العباس) ٣٧٧              |
| نافع مولى محمد بنعمر بنالخطاب ١١٥      | المشذالي ناصر الدين أبو علي           |
| النسائي أحمد بن علي بن شعيب ١٩٨        | منصور بن أحمد ٣٤٤                     |
| النمان بن بشير ٧٤                      | مصباح بن سعيد أبو هـادي               |
| النعمان بن ثابت                        | الصنهاجي ٣٥١                          |
| نفطویه(أبو عبدالله ابراهیم بن محمد ۲۰۸ | مطرف بن عبد الله                      |
| نفيسة بنت الحسن بن زيد ١٦٠             | معاذ بن جبل ۲۹                        |
| نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٦         | المعافري أبو محمد عبدالله بن محمد ٢٦٢ |
| ·                                      | معاوية بن أبي سفيان ٧٣                |
| ( 🌣 )                                  | المعتمد بن عباد ۲۲۰                   |
| الهروي : أبو ذر ٢٤٠                    | معقل بن أسيد الانصاري ٧٣              |
| الهزميري أبو زيد ٣٤١                   | المغيرة بن الاخنس ٥٥                  |
| هشام بن عروة بن الزبير ١٢٦             | المفيرة بن شعبة ٦٣                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | المغيرة بن شعبة بنعبدالرحمن           |
| ( • )                                  | المخزومي ١٤٨                          |
|                                        | المقداد بن الأسود ( المقداد           |
| الواحدي ( المفسر علي بن أحمد           | ابن عمرو) ۵۳                          |
| أبو الحسن )                            | مكي بن أبي طــالب بن محمد ٢٤٢         |
| الواقدي ( محمد بن عمر ) ١٥٩            | المهدي بن تومرت                       |
| الوانغيلي الضرير أبو محمد عبدالله ٣٧٢  | موسى ( أبي حجاج أبو عمران             |
| ورش عثمان بن سعید القاری، ۱۵٤          | الفاسي ) ۲۳۹                          |
| الوغليسي أبو زيد عبدالرحمن ٣٧٦         | میمون بن مهران ۱۱۳                    |
| وكيع بن الجراح ١٥٣                     | ميمونة بن الحارث ٣٧                   |

| ٣     | یسکر بن موسی                | 107 | الوليد بن مسلم               |
|-------|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 1 £ £ | يعقوب بن ابراهيم (أبو يوسف) | 111 | وهب بن منبه                  |
| 242   | يلنور بن عبدالله (أبو يعزى) |     |                              |
| 411   | يوسف بن يعقوب الملاري       |     | ( ي )                        |
|       | يونس بن عبد الله بن مغيث    | 101 | يحيى بن سعيد القطان          |
| ۲۳۸   | القصار أبو الوليد           | 170 | يحيى بن سعيد الأنصاري        |
|       | يونس بن محمد بن يونس بن     | ۱۷۲ | يحيى بن يحيى الليثي الاندلسي |
| 777   | مغيث أبو الحسن              | 178 | يزيد بن أسامة                |

## KITAB AL-WAFAYĀT

#### BY

## IBN QUNFUD

Edited by
ADEL NUWEIHED

Dar Al-afaq Al-jadidah